عامر شماخ

# الإخوان والرأة

بين هموم الواقع وإشكاليات الخصوم



دار النشر للجامعات

#### بطاقة فهرسة

#### فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشنون الفنية

شهاخ، عامر

الإخسوان والمسرأة بسين همسوم الواقسع وإشسكاليات الخسصوم/ عسامر شسماخ الماهرة: دار النشر للجامعات، ٢٠١٠.

۲٤٠ ص، ۲٤ سيم.

تدمك ٨ ١٣٤ ٢١٦ ٧٧٩ ٨٧٩

١ - المرأة في الإسلام

أ- العنوان

Y1 . . £

تاريخ الإصدار: ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م

حقوق الطبع: محفوظة للناشر

رقم الإيداع: ٢٠٠٩/٢٤٠٧٢

الترقيم السدولي: 8-334-87-977-978 ISBN:

الكــــود: ۲/۳۰٦

> دار النشر الجاهدات س. ۱۲۰۱ مصد فرید) القاهرة ۱۱۵۱۸ ص.ب (۱۳۰ محمد فرید) القاهرة ۱۱۵۱۸ ت: ۲۱۲۲۷۵۳ – ۲۱۲۲۷۵۳ ف: E-mail: darannshr@link.net



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وبعد. .

من الاتهامات التي توجه لجـماعة الإخوان المسلمين، موقفـها من المرأة، فيرى خصوم الحركة أنهم لا يساوونها بالرجل، ويغفلون حـقوقها، ويعاملونها باعتبارها ناقصة عقل ودين . . إلخ هذه الشبهات .

وهذه الاتهامات عندما توجُّه للإخوان المسلمين، فيهي في الحيقيقة توجُّه للإسلام، وتطعن في شريعته؛ ذلك لأن دعوة الإخوان تعتمد على الفهم الصحيح والشامل للإسلام، ولأن معتنقيهـا يدعون إلى العودة بالدين إلى معينه الصافى من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، ويحملون أنفسهم على العمل بهمـا في كل شيء، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

ومن هنا فقد أفردنا بابًا كاملا -قبل الحديث عن الإخوان والمرأة- حول الإسلام والمرأة، طرحنا فيه: واقع المرأة قبل مجيء الإسلام، والتبصور الإسلامي لها، وتحدثنا عن الشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام حول معاملته للمرأة. . وقد قمنا بالرد عليها جميعًا.

وللحق فإنه من خلال الدراسة والبحث، وقفنا على عدد كبير من الحقائق حول قضية الإخوان والمرأة. . جاءت عكس ما يدّعي خصوم الجماعة. .

فللإخوان رؤيتهم الواضحة حول المرأة منذ أن نادى حسن البنا -رحمه الله-بجماعتــه عام ١٩٢٨ . . فأنشأوا -والدعوة لم تنتقل بعدُ للقــاهرة- فرقة الأخوات المسلمات، وأقاموا مدرسـة للبنات وقت أن كان الناس يجهلون فوائد تعليم المرأة، وحاربوا البغاء، وأنشأوا دارًا للتائبات. فلما انتقلت الدعوة للقاهرة، زاد اهتمام الجماعة بالمرأة بشكل كبير، حيث دافعوا عن حقوقها، على صفحات جرائدهم ومجلاتهم، وفي ندواتهم ومحاضراتهم، وأنشأوا قسمًا كبيرًا داخل الحركة وضعوا له اللوائح والمناهج، وقد انتظم في هذا القسم عشرات الآلاف من النساء قمن -وقتها- بأدوار دعوية واجتماعية كبيرة. . إضافة إلى ما قامت به الجماعة من الوقوف في وجه التيارات الداعية إلى إفساد المرأة وإخراجها من حشمتها ووقارها.

لقد أدرك الإخوان -منذ وقت بعيد- خطورة مهمة المرأة في إعداد النشء وإقامة البيت المسلم، كما أدركوا أهمية دورها الإصلاحي في المجتمع، وفي التواصل مع الأمة الإسلامية، فبذلوا قصارى جهدهم في النهوض بها، وإخراجها من البيئات التي تحرِّض إما على عريها أو تقييد تفكيرها، إلى حيث مشاركة الرجل في مجال الدعوة والإرشاد، ولم لا وهي متساوية مع الرجل في التكاليف الدينية، وهي أحد جناحي الدعوة، وتهميشها يعني إضعاف الحركة؟

إن الإسلام نزل للرجال والنساء -هكذا يقول الإخوان- ولم ينزل للرجال دون النساء.. والمرأة هي الابنة التي تولد كما يولد أخوها الذكر من الصلب ذاته ومن الرحم نفسها، وهي الزوجة التي هي سكن للرجل والرجل سكن لها، ومن ثم فلا دليل لمن ينتقصها حقوقها، ولمن يقلل شأنها ويسفه رأيها.. وواقع الإخوان يؤكد ما يقولون، فالمرأة الإخوانية لها أدوارها وواجباتها في الجماعة كالرجل تمامًا، وقد تعرضت لمثل ما تعرض له من محن، وثبتت كسما ثبت، وهي التي واجهت الطغاة، وربَّت الأبناء، وبثت الأمل فيسمن حولها.. فحق للإخوان أن يعطوها المكانة التي تليق بها، فهي المحظوظة لدى الجماعة، المصونة بين منتسبي الحركة الذين يعرفون فضل المرأة في شريعة الإسلام.

وإن من الحقائق كذلك، أن الإخوان هم أكثر الناس احترامًا للمرأة، وأسبق الناس اعترامًا للمرأة، وأسبق الناس اعترافًا بحقوقها. لكن لعن الله الإعلام الموجه، ولعن الأنظمة الفاسدة، التى تدفن الخير وتذيع الشر، وتأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف.

وفى الكتاب حقائق أخرى كثيرة، ضمناها فى الباب الثانى: (الإخوان والمرأة)، لا يتسع المقام لذكرها جميعًا.. لكن على أى حال، فإن هناك مآخذ على الجماعة فى هذه القضية، قضية المرأة وحقوقها، طرحناها بموضوعية ونزاهة.. غرضنا من ذلك: الإصلاح، والنهوض بالمرأة عمومًا؛ ففى النهوض بها صلاح الأمة وحضارتها.

وقد أضفنا إلى بابى الكتاب، فصلا آخر يتضمن الوثائق التى اعتمدنا عليها فى الدراسة، لم يُنشر بعضها من قبل.

الله أسأل أن يتـقبل منا العمل، وأن يجـعله لنا لا علينا.. وأن يوفقنا لما يحـبه ويرضاه.. إنه نعم المولى ونعم النصير.

#### عامر شماخ القاهرة: ١ من ديسمبر ٢٠٠٩م ١٤ مسن ذي الحجسة ١٤٢٠هـ



#### الإراب الإراب





## الإسلام والمرأة

- واقع المرأة قبل مجيء الإسلام
- التصور الإسالامي للمرأة
  - أزهى عصور المسرأة
- شبهات يثيرها خصوم الإسلام حول معاملته للمرأة

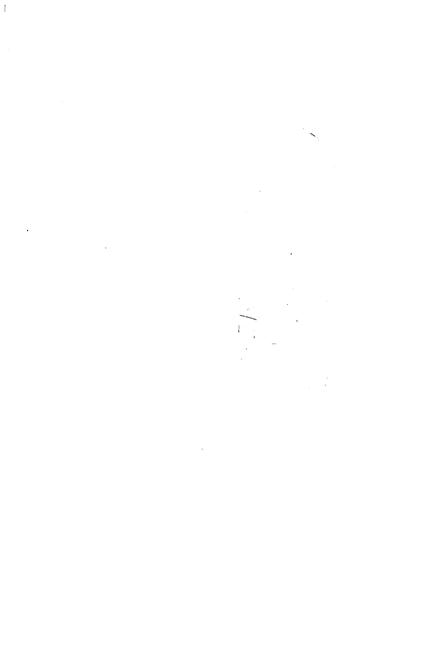



#### واقع المرأة قبل مجيء الإسلام

دأبت الحضارات والديانات السابقة للإسلام، تنظر إلى المرأة نظرة دونية. . وتتفاوت تلك النظرة من عدم الاعتراف بأهليتها، إلى بيعها في الأسواق كأنها سقط متاع، أو تقديمها قربانًا للآلهة!

وباستثناء الحضارة الفرعونية، التي خولت المرأة مركزًا معقولا، نالت بمقتضاه (حقوقًا) قريبة من حقوق المرأة الغربية الآن! -فإن المرأة في جميع الشعوب والأمم السابقة -بلا استثناء- قد عانت الاضطهاد، وعوملت بقسوة، واعتبرت عند البعض شرًا يجب التحرز منه، كما اعتبرت عند البعض الآخر في رتبة الحيوانات، وينظر إليها كمصدر لكل شؤه.

#### • المرأة في الحضارة المصرية القديمة

كانت المرأة في منصر القديمة تملك وترث، وتتولى أمر أسرتها في غياب من يعولها، كذلك كانت تخرج للأسواق، وتحضر الاحتفالات الدينية، وتغشى المنتديات، وتشغل المناصب العامة أمشال: كليوباترا وحتشبسوت ونيتوكريس وغيرهن من اللاتي جلسن على سرير الملك وأدرن شئون البلاد»(١).

وقد نالت المرأة الفرعونية حظها فى اهتمام الرجل بها ومعاملتها باحترام، كما نالت حقها فى التعليم، وقد شاركت مشاركة فعالة فى الواقع الثقافى، وتولت مناصب علمية، وكُلفت بمهام تعليمية اقتضت إلمامها وإجادتها اللغات الأجنبية.

وعلى الرغم مما وصلت إليه المرأة فى حضارة المصريين القدماء من مكانة، إلا أنها كانت شعارًا للجنس والرذيلة لدى الرجل، تحت مسميات الحرية والمساواة..

<sup>(</sup>١) انظر: الحبقوق الستعليــمـية للمــرأة من واقع القــرآن والسنة، د. منى على الســالوس، دار النشــر للجامعات، ٢٠٠٣م.

ونستطيع أن نؤكد أن «صورتها كانت أقـرب إلى صورة المرأة الغـربية الآن، من حيث امتهانها وتعريتها. . فكان عليها تقديم المتعـة الجنسية للرجل في الحفلات، وكانت هي التي تخطب الرجل، ولو اضطرها ذلك إلى العربدة والانطلاق، حيث لا يحاسبها أحد»(١).

وكان الملك -فى مصر القـديمة- يتزوج أخته، وأحيانًا ابنته، كـما كان يضاجع قريباته. . وكانت بنات الأعيان يُقدَّمن له كهدية. . وله عدد من أسيرات الحرب، يوقد انستقلت عـادة الزواج من الأخوات إلى النبـلاء والأمراء، ثم انتـقل ذلك إلى القادرين من الناس.

#### • المرأة في الحضارة اليونانية

كان من حق الزوج فى هذه الحفارة العريقة، تأجير زوجته أو إقراضها لمن يشاء!، بل من حقه أن يعرضها فى الأسواق؛ لأن المرأة عندهم لم تكن أفضل من بهيمة من بهائم الرجل!!

وكان اليونانيون يقدمون بناتهم قربانًا للآلهة. . وكانوا يتخذون الزوجات ليلدن الأبناء الشرعيين فقط. أما الدولة فكانت تعترف بالدعارة، وتفرض ضرائب على العاهرات، ولم تكن العفة مطلوبة من المرأة قبل زواجها. وكانت الأعياد الكبرى فرصة لتحرر الناس جميعًا من قيود العلاقات الجنسية. وكان للرجل العقيم الحق في أن يستقدم أحد أقربائه ليعاشر زوجته، فإذا أنجبت الولد نسبه الزوج إلى نفسه .

ومن هذا الجو الذى ضاعت فيه شخصية المرأة وكرامتها، استوحى فلاسفة اليونان آراءهم، فيقول سقراط: «إن وجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدر للأزمة والانهيار فى العالم، وإن المرأة تشبه شجرة مسمومة، ظاهرها جميل ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالا. وذكر أرسطو أن الطبيعة لم تزود النساء بأى

<sup>(</sup>۱) المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله، د. على عبـد الحليم محـمود، دار الـوفاء للطبـاعة والنشــر والتوزيع، ١٩٩١م.



استعداد عـقلى يعتد به، ولذلك يجب أن تقتصر تربيتـهن على شئون تدبير المنزل والحضانة والأمومة»(١).

#### • المرأة في الحضارة الرومانية

كانت المرأة في تلك الحضارة بلا أي حقوق، أما الزوج فله كل الحقوق، فهو يبيع ويشتري، حـتى أولاده الذين من صلبه من حقه أن يبيـعهم، بل من حقه إذا وُلدت له أنثى أن يقتلها، كذلك إن وُلد له طفل مشوه!!

ولم يكن للمراة الحق في التصرف في مالها، بل الذي يتولى ذلك: أبوها أو أخوها أو زوجها، فإذا مات زوجها لم ترث منه شيئًا، ولو ماتت هي آل إليه كل شيء. وكان يحرم عليها أن تظهر في المحكمة، حتى لو كانت شاهدة؛ لأنها في نظرهم أقل وأهون من أن تتواجد في ذلك المكان.

وكان الرومان يعتقدون أن المرأة (بلا روح)، ولذلك «فهم يعذبونها بسكب الزيت الحار على بدنها، وربطها بالأعمدة، بل كانوا يربطون البريئات بذيول الخيول ويسرعون بها إلى أقصى سرعة حتى تموت<sup>(٢)</sup>.

وكان شعــارهم بالنسبة للمرأة: «إن قيــدها لا يُنزع ونيرها لا يُخلع». وهي في كل الأحوال ناقصــة السيادة، فإذا تزوجت عقــد الزوجُ معها (اتفاق سيــادة) يصير بمقتضاه سيدًا عليها!

ولقد عقد مؤتمر كبير في (رومية) لبحث شئون المرأة، وقد خرج بتوصية تقول: «المرأة حيوان نجس، لا روح لهـا ولا خلود، ولكن يجب عليها العبــادة والخدمة، وأن يكمم فمها كالبعير، والكلب العقور، لمنعها من الضحك والكلام؛ لأنها أحبولة الشيطان»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) الحقوق التعليمية للمرأة، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) المرأة المسلمة وتوليها الوظائف العامة . . بين المعارضة والتأييد، إبراهيم هاشم إبراهيم، مكتبة وهبة، ٧٠٠٧م.

<sup>(</sup>٣) الإسلام وقضايا العصر، د. محمد محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، ٢٠٠٧م.



كان للزوج فى حضارة الفرس، حق التصرف فى زوجته كتصرف فى ماله ومتاعه. وليس من حق المرأة المتزوجة رؤية رجل آخر ولو كان أباها أو أخاها، فضلا عن أعمامها وأخوالها وسائر قراباتها.. ومن حق الزوج إن غضب على زوجته أن يقتلها، أو يسجنها فى بيتها سجنًا أبديًا.. «كذلك له الحق فى أن يتزوج بمن يشاء من الزوجات دون شرط أو تحديد عدد»(١).

وكانت المرأة الفارسية، تُفرض عليها العزلة أثناء حيضها، فلا تخرج، ولا ترى أحدًا. ولا يراها أحد، ولا تؤاكل أو تشارب أحدًا.

وكان الأب في فارس يتزوج ابنته، والأخ يتزوج أخته، والابن يتزوج أمه.

وقد فسد ملوكهم فسادًا كبيرًا، حتى كانت قصورهم تعج بالسرارى، فلا يضاجع أحدهم امرأة مرتين، إلا إذا كانت رائعة الجمال. وكان القانون الفارسى يشجع البنات على ألا يظللن عذارى!

#### • المرأة في الحضارة الصينية

لم يكن للمرأة الصينية أى حقوق على الإطلاق، فلا تملك ولا ترث، وإنما عليها الطاعة التامة للرجل، الذى هو أبوها أو زوجها أو ابنها الأكبر –إن مات الزوج.

وكان النظام الاجتماعى يقضى بحق الرجل فى بيع زوجته، إذا ألجأته لذلك ضرورة من الضرورات! أو يتخلى عنها إن أراد- بالطريقة التى يرتضيها. وإذا لم تنجب المرأة الذكور طُلقت!

وبلغ من احتقار المرأة في المجتمعات الصينية، أن الأسر كانت تتخلص من بناتها في الحقول، يأكلهن الصقيع والضوارى، فلا يعاتبهم أحد على ما فعلوا. . وكان الزوج يأكل وحده، فلا يصح أن تشاركه زوجته الطعام، أما هي فتقوم بخدمته أثناء طعامه وشرابه، فإذا انتهى أكلت هي بقايا طعامه.

<sup>(</sup>١) الحقوق التعليمية للمرأة، مرجع سابق.

كما اعترفت تلك الحضارة بحق الرجال في الزني، ورخصت لهم ممارسة الفاحشة.

#### • المرأة في الحضارة البابلية

ساد اعتقاد في هذه الحضارة، أن المرأة مخلوق دون الإنسان، فــلا يُقتل الرجل بها، فإذا قتل أحدهم امرأة عليه تقديم ابنته لولى التي قُتلت فيقتلها بها أو يعفو عنها.

وكانت المرأة تُباع وتُشتـري كالسلعة، ولهن سوق يُعرضن فـيه، وكان من حق الزوج أن يسلم امرأته لدائنيه، وفاءً لدينه.

بل وصل الأمر إلى أنه إذا طلبت المرأة السومرية من زوجها الطلاق، أُلقيت في النهر، أو يطردها الزوج خارج البيت لتصير فريسة للآخرين دونما حماية من أحد.

وإذا مات الزوج وترك مالا لزوجته يكفي لإعاشتها، فليس من حقها الزواج من بعده، وإلا أُلقيت في النهر، وتتعرض للعقوبة نفسها إذا كانت كثيرة التنقل.

وكانت كل امرأة بابلية تجلس في هيكل الزهرة مرة في حياتها، لتضاجع رجلا غريبًا، وتلك كانت دعارة مقدسة يقرها الدين عندهم، فلا يحق لامرأة أن ترفض الرجل الذي اختـارها للمضاجعـة في ذلك المعبد المقدس. . وكـان الرجل الغريب يعطيها مالا ويقول لها: أسأل الرب أن يكون عنك راضيًا!!

وكان البغاء -لغير المتزوجين- له قانون ينظمه. وكانت هناك حانات للشراب والدعارة يديرها النساء. وكان الزواج التجريبي مرخصًا عندهم، إذ كانوا يسمحون بقسط كبير من العلاقات الجنسية قبل الزواج.

#### • الرأة في الحضارة الهندية

تقول الأساطير الهندية: "إن الخالق -عندهم- عندما أراد أن يخلق المرأة، وجد أن مادة الخلق كلها قــد استُنفدت في خلق الرجل، فصاغ المرأة من جــذاذات وقصاصات تناثرت من عمليات الخلق. . ومن هنا كانت المرأة عندهم منبوذة، وخصوصًا التي



لم تتزوج، فهي لا تعامل كإنسان، بل عليها أن تلقى الهوان؛ لأنها جاهلة قاصرة، لا يحق لهـا الاستقلال عن أبيهـا أو زوجها أو ولدها، فإن ماتوا جمـيعًا وجب عليها الانتماء -على الفور- لرجل من أقارب زوجها.

ولم يكن للمرأة حق في الحياة بعــد وفاة زوجها، فمن واجبهــا أن تلقى بنفسها في النار لتحترق فوق الكومة التي تُعد لتُحرق فيها جثة الزوج بعد موته، فإن كان الزوج الميت متزوجًا بأكثر من واحدة، فعليهن جميعًا أن يمتن على محرقته!

وكان هناك ثمانية أنواع للزواج، كلها لا تضمن للمرأة احترامًا أو مكانة، منها الزواج بالاغتـصـاب والزواج بالشراء، فليس للمرأة حق اخــتيار الزوج، أو رفضه.

وقد أجازت الهندوكية، الدعارة العلنية تحت مسمى (خدمة الله)، فالأبوان ينذران ابنتهما لكي تخدم في المعبد، فتصير بغيًّا للكهنة ولكل من يدفع لها من عموم الناس، بشرط أن تدفع جزءًا من أجرها لرجال الدين!!

#### • المرأة عند اليهود

المرأة عند اليهود قليلة الجدوى، ناقصة الأهلية، لا قيمة لها، وإنما خُلقت متعة للرجل وملكًا لـه، وفي التوراة: «لـقد بدأ الـذنب من طرف المرأة، وإن المرأة هي التي توجب موتنا». . وتعتبرها بعض طوائفهم في مرتبة الخدم، فـلا حقوق لها، بل لأبيها الحق في بيعها مادامت قاصرة. . وفي التسراث اليهودي: "يصلي الرجل كل يوم شكرًا لله، لأنه لم يُخلق عبدًا، ولا وثنًا، ولا امرأة»!!

وإذا كان لليهـودي ذكور، فلا يحق للبنت أن ترث منه شيئًا. . والمرأة المتزوجة إذا مات زوجها وصارت أرملة يتزوجها أخوه بصورة تلقائية، رغبت ذلك أم لم ترغب، فإن أنجب منها يُنسب أول مولود للزوج الذي مات!! أما الفتاة اليهودية، فعليها أن تثبت عذريتها يـوم زواجها وإلا رُجمـت حتى الموت.

ويرى اليهود أن المرأة إذا حاضت أصبحت نجسة، وكل ما تلمسه من طعام أو إنسان أو حيوان يكون نجسًا. يقول أنس بن مالك، رضى الله عنه: «إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي، النبي عَلَيْ ، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَيَسْأُلُونَكَ عَنِ الْمُحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النّساءَ فِي الْمُحيضِ.. ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فقال رسول الله عَلَيْ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: «ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا - شيئًا إلا خالفنا فيه» [مسلم].

#### • المرأة في المسيحية

المرأة في المسيحية (مطية الشيطان)، و(مركب المعصية)، وهي المسئولة عما يقع من أخطاء، فهي ابنة حواء التي زينت لآدم الأكل من الشجرة.. من أجل ذلك بعث الأب ابنه الفريد عيسي ليُصلب فيغسل ذنوب البشرية.. فهم يعتبرونها سلاحًا بغيضًا من أسلحة الشيطان ومدخلا لكل معصية، «فهي كلدغة عقرباء، والبنت: تعنى الكذب وجندية الجحيم، وعدوة الصلح، وأخطر الحيوانات المفترسة»(۱).. ويقول القديس (بونا فنتيرا- المتوفى ١٢٧٤م): «إذا رأيتم المرأة فلا تحسبوا أنكم شاهدتم موجودًا بشريًا؛ لأن ما ترونه هو الشيطان نفسه، وإذا تكلمت فإن ما تسمعونه هو فحيح الأفعى».

ويقول القديس (ترتوليانوس- المتوفى ٢٤٥م) فى عظة للنساء: «أما تعلمن أن كلا منكن حواء؟ إنَّ حكم الله على جنسكن لا يزال قائمًا فى هذا العصر، والجريمة بحكم الضرورة لا تزال قائمة، أنتن باب الشيطان.. أنتن الآكلات من الشجرة.. أنتن أول من خالف الشريعة الإلهية» (٢).

<sup>(</sup>۱) المرأة في التصور الإسلامي، عبد المتعال الجبرى، مكتبة وهبة، ١٩٩٠م.

<sup>(</sup>٢) الحقوق التعليمية للمرأة، مرجع سابق.

الصحراء. . بل كانت عندهم عادة قبيحة ، حيث كانوا يتاجرون بعفاف جواريهم ، متخذين منهن وسيلة لجمع المال عن طريق البغاء ، فسنهى الله -تعالى عن ذلك بقوله ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣].

ويصف عمر بن الخطاب، حال المرأة فى الجاهلية قائلا: «كنا فى الجاهلية لا نعتد بالنساء، ولا نُدخلهن فى شىء من أمورنا، بل كنا ونحن بمكة لا يكلم أحدنا امرأته، وإذا كانت له حاجة سَفع برجليها فقضى منها حاجته، فلما جاء الله بالإسلام، أنزلهن حيث أنزلهن، وجعل لهن حقًا» (كنز العمال:ج١).

ولم يكن للمرأة حق في تزويج نفسها -بكراً كبانت أو ثيبًا- بل لولى أمرها تزويجها بمن يشاء -رضيت أم لم ترض- وكان للولى أن يأخذ مهر ابنته أو أخته فيصرفه في شئونه الخاصة وتذهب هي إلى بيت زوجها بلا مهر أو متاع، فنزل قول الله تعالى: ﴿ وَٱتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَيئًا مَّرِيئًا ﴾ [النساء: ٤]

وكان الزواج في الجاهلية -كما جاء في الحديث المشهور الذي روته السيدة عائشة رضى الله عنها- على عدة أنواع: منه نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها، ثم ينكحها. ونكاح آخر، كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: اذهبي إلى قلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها، فإذا تبين أصابها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، ويسمى هذا نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم ما كان من أمركم قد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمى من أحبت باسمه فيلحق به ولدها ولا

يستطيع أن يمتنع منه الرجل. ونكاح رابع: يجتمع ناس كثيرون فيدخلون على المرأة لا تمتنع عمن جاءها، وهن البغايا، ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها، ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذى يرون أنه ولده فألحق به، لا يمتنع من ذلك. فلما بُعث محمد عليه بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.

وكان الطلاق في الجاهلية مباحًا للرجل كيف يشاء، دون قيد أو شرط، فكان أحدهم يقول لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا آويك أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟!، قال: أطلقك، فكلما همّت عدتك أن تنقضي راجعتك. . حسى جاء الإسلام ووضع شروطه في الطلاق: ﴿الطّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ.. ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وما يقال عن الطلاق في الجاهلية، يقال عن التعدد، إذ كان للرجل أن يتزوج بأى عدد من النساء دون حرج، فلما جاء الإسلام قيّد التعدد بأربع نسوة، وجعل له شروطًا على رأسها العدل بين الزوجات والقدرة على الإنفاق والرعاية.

ولم تكن المرأة في الجاهلية تــرث شيئًا، فنزلت آية المواريث لتعطى المرأة حــقها الذي قرره الله.

#### • المرأة الغربية في الحضارة الحديثة

عانت المرأة الغربية قديمًا وحتى ٥٠ سنة مضت أشد المعاناة، وهذا ما جعل أنصارها اليوم يبالغون في المطالبة (بحقوقها) التي أُهدرت على مدار الـقرون الماضية، حتى حولوا هذه الحقوق إلى فوضى وانفلات أخلاقي غير مسبوق.

لقد كانت الزوجات تُباع في انجلتـرا ما بين القـرنين الخامـس والحادي عـشر الميلادي، وقد حدد القانون الإنجليزي وقتها ثمن الزوجة بستة بنسات، وكان للزوج الحق في نقل أو إعارة زوجت إلى رجل آخير لمدة محدودة. . "وفي القانون الإنجليزي (حوالي سنة ١٨٥٠م) كانت النساء غير معدودات من المواطنين، فلم يكن لهن حقوق شخصية، فلا حق لهن في تملك الأموال التي يكتسبنها بعرق الجبين، بل لا حق لهن في تملك حتى ملابسهن ١١٠٠٠.

«وخلال ستينيات القرن الماضي، باع إيطالي زوجـته لآخر على أقسـاط، فلما امتنع المشترى عن سداد الأقساط قتله البائع»(٢).

ولما قامت الثورة الفرنسية -في نهاية القرن الثامن عشر- وأعلنت تحرير الإنسان من العبودية، لم تشمل هذه الإصلاحات المرأة؛ حيث رأت الثورة أنها ليست أهلا لذلك!!، «ونُقل عن الكاتبة الفرنسية أرماندين لويسلُ أورو (١٨١٤–١٨٧٦م) أنها لم تتمكن من نشر مؤلفاتها وإقناع أصحاب دور النشر بأن المرأة تستطيع أن تكتب وأن لها عقلا يستوعب مثل الرجل حتى اتخذت لنفسها اسم رجل»<sup>(٣)</sup>.

وحتى عام ١٩٢٠م، كــانت المرأة في أمريكا تتساوى مع العبيــد، وكانت تُحرم الحقوق السياسية بالكامل. . وحتى اليسوم نجد الكونجرس الأمريكي لا تتواجــد فيه المرأة إلا بنسبة ١٤٪، وهناك ٨ سيدات يعملن في القضاء من بين كل ٦٧٥ قاضيًا.

ولقد تغيـر حال المرأة الأوروبية إلى النقيض، مع التطور الحضـارى الذي شهده الغرب، والذي شهد مـيلاد الآلة وظهور القوى الإنتاجيــة، وشهد في الوقت ذاته ثورات فكرية ومجتمعية خطيرة، كانت في مجملها تبحث عن المتعة واللذة، بعيدًا عن دائرة الدين، منفلتة من حدود القيم والأخلاق، ومن هنا أنكروا الدعوات التي تحبـذ العفة والبكارة، وأعلوا مـن شأن العقـود المدنية في الزواج، واعتـبروا الدين معوقًا لنمو المرأة، فجمعلوا لها الحرية المطلقة في ممارسة الجنس مع من تريد، ومن حقها الإجهاض. . وهي متساوية مع الرجل في جـميع الحقوق، فمن حقها العمل

<sup>(</sup>١)، (٢)، (٣) المرأة والأسرة بين التغريب والإسلام، السيد عبد الحليم، دار الطباعة والنشر الإسلامية، ٢٠٠٦م.

فى جميع المجالات بلا أى قيود، ومن حقها الاختلاط بالرجل فى أى وقت وفى أى مكان..

وبعد مرور عدة عقود من هذه الحال، رأينا المرأة الغربية وقد صارت في منزلة غير إنسانية بالمرة، فهي الآن إذا عملت أكلت، وإن لم تعمل جاعت؛ حيث لا يتحملها أحد. وقد صارت سلعة رخيصة يتاجر الرجل بها ويجني من ورائها أرباحًا طائلة، وهي رغم ذلك لا تعترض وقد أغراها بريق المال والشهرة وحياة المجون والعربدة . . حتى إذا أفاقت في خريف عمرها وهي السن التي لا يحتاجها فيها الرجل، ندبت حظها وأدركت أن المساواة مع الرجل التي أقنعوها بها وهم كبير!! . .

إنها تعانى التفرقة فى العمل، فهى أول من يتم فصلها فى الأزمات الاقتصادية، وآخر من يتم تعيينها فى الرخاء.. تقول الروائية الشهيرة أجاثا كريستى: "إن المرأة مغفلة؛ لأن مركزها فى المجتمع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، فنحن النساء نتصارع على حق العمل والمساواة مع الرجل، والرجال ليسوا أغبياء، فقد شجعونا على ذلك، معلنين أنه لا مانع مطلقًا من أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل الزوج. ومن المحزن أننا أثبتنا، نحن النساء، أننا الجنس اللطيف، ثم نعود لنتساوى اليوم فى الجهد والعرق اللذين كانا من نصيب الرجل وحده "(۱).

ولقد أفرزت (الحرية الجنسية) التي أُعطيت للمرأة الغربية، مصائب مستعصية على الحل، وأنتجت مجتمعات مختلة تضج بالألم والتفسخ، فلم تعد هناك أسر، وإن وُجدت فهى بلا رسالة، وهناك مئات المليارات من الدولارات تُنفَق على آثار انفلات المرأة، بلا جدوى.. لقد أدت تلك (الحرية) إلى أن فقد ٨٠٪ من فييات أمريكا بالمدارس عذريتهن، ٩٥٪ من فييات السويد لهن تجارب جنسية قبل الزواج، ٥١٪ من نساء فرنسا يلدن قبل الزواج. .

<sup>(</sup>١) شبكة (نور الإسلام) الإلكترونية.

ولقد استنوا مؤخراً قوانين تحمى حق المرأة في التمتع بالحرية الجنسية الآمنة، في سن، والتعامل مع حمل السفاح دون أدنى مساءلة للحامل، والاعتراف بنسب الأبناء غير الشرعيين، والاعتراف بجريمة (الاغتصاب الزوجي) وإعطاء الشواذ حقوقهم!!.. فهل أدت هذه (الحقوق) إلى النهوض بالمرأة الغربية؟ وهل صانت كرامتها من الامتهان؟ .. بالعكس، فإن المرأة الغربية الآن هي أكثر نساء الأرض عرضة للعنف والمهانة من قبل الرجل .. فنحو ٩٠٪ من الأمريكيات يتعرضن أو الخليل، وهناك على الأقل الرقيق) ، ٣٠٪ من قتلى الأمريكيات بفعل الزوج أو الخليل، وهناك على الأقل أربعة ملايين تقرير في حوادث العنف العائلي ضد المرأة كل عام. أما في فرنسا فيتعرض أكثر من مليوني امرأة للضرب سنويًا، من الزوج أو الشريك، مما دفع أمينة سر الدولة لحقوق المرأة إلى القول: «حتى من الزوج أو الشريك، مما دفع أمينة سر الدولة لحقوق المرأة إلى القول: «حتى المتزوجات) يتعرضن للضرب من جانب أزواجهن، أما ثلث هؤلاء المتزوجات (١٨ مليون امرأة) في تعرضن للضرب بصورة متكررة، وأن أكثر من ٥٠٪ من القتيلات مليون امرأة) في تعرضن للضرب بصورة متكررة، وأن أكثر من ٥٠٪ من القتيلات كن ضحايا الزوج أو الشريك.



#### التصور الإسلامي للمرأة

جاء الإسلام والمرأة كائن مهمل، ليس لها مكانة أو حقوق، وإنما هي مـتاع، كأى متاع، يلهو به صاحبه فإن ملّه ألقاه، هذا إن لم تُدفن عقب ولادتها.

ولم يكن الرجل يُسأل في الجاهلية: لِمَ قتل المرأة، أو أعضلها، أو أهانها، فإنما هي أعراف أقرتها تلك المجتمعات، وقد توارثوها جيلا بعد جيل. . يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: "والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرًا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم". .

- لقد منع الإسسلام أولا وأد البنات ﴿ وَإِذَا الْمَـوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُـتِلَتْ ﴾ [التكوير: ٨، ٩]. .
- ثم أعلن الحرب على العادات والتقالبيد التي تحرِّض على كراهية الأنشى، وقد وصف فاعليها ببلادة العقل وتفاهة المنطق. . ﴿ وَإِذَا بُشَرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظُلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ هَ يَتُوارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءٍ مَا بُشَرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُون إَمْ يَدُسُهُ فِي التُرابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [النحل: ٥٨، ٥٩].
- وحبَّبُ أَتِبَاعِه في البنات، وبشَّر من يُرزق بهن، وحــــذر من كراهيتــهن وظلمهن والإساءة إليــهن، يقول النبي ﷺ: «لا تُكرهوا البنات؛ فبإنهن المؤنسات الغـــاليات» [الطبراني]، ويقول ﷺ: «إذا ولدت الجارية بعث الله عز وجل إليها ملكًا يزف البركة زنًا يقول: ضعيفة خرجت من ضعيفة، القيم عليها معانٌ إلى يوم القيامة» [أحمد].
- ومنع التمييز بين النوعين، الذكر والأنثى، يقول النبى ﷺ: «اعدلوا بين أولادكم في النُّحل(١) كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف» [الطبراني].

\_\_\_\_ (١) في النُّحل: أي في العطاء والحقوق.

لقد سما الإسلام بالمرأة وحافظ على كرامتها، ورقتها وجمالها، وجعل لها شخصيتها المستقلة، وألغى النظرة الدونية الشهوانية إليها. ﴿ وَمِنْ آيَاتِه أَنْ خَلَقَ لَكُم مَنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لَكُم مَنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: ٢١]، وأعلن حريتها واستقلالها، وخولها جميع الحقوق الإنسانية، واعترف بكفاءتها التي لا تقل عن كفاءة الرجل. ولقد عرض القرآن الكريم لكثير من شئون المرأة في أكثر من عشر سور من سوره، عرفت إحداها بالنساء الكبرى (النساء)، وعُرفت الأخرى بالنساء الصغرى والطلاق). . «وهذه المزايا –التي لم تصل إلى اكتسابها حتى الآن بعض النساء الغربيات - تشهد على أن من أصول الشريعة السمحاء، احترام المرأة والتسوية الغربيات - تشهد على أن من أصول الشريعة السمحاء، احترام المرأة والتسوية أحمال المعيشة، ولم تلزمها بالاشتراك في نفقة المنزل وتربية الأولاد، خلافًا أبعض الشرائع الغربية التي سوّت بين الرجل والمرأة في الواجبات فقط، لبعض الشرائع الغربية التي سوّت بين الرجل والمرأة في الواجبات فقط، وميزت الرجل في ألمؤة في الواجبات فقط،

#### • فالمرأة في التصور الإسلامي أحد شطري النوع الإنساني

يقول تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ اللَّكَرَ وَالْأَنثَىٰ ﴾ [النجم: 20]، وأحد شقى النفس الواحدة: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُما رَجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً.. ﴾ [النساء: ١]، ﴿ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ﴾ [النساء: ٢٥]، ﴿ بَعْ ضُكُم مِّن بَعْضٍ كَالنساء: ٢٥]، «إنما النساء شقائق الرجال» [أبو داود]، ومن هنا فإن هناك مساواة كاملة بين الرجل والمرأة في الأغلب الأعم من شئون الحياة، وكل منهما مكمل للآخر، متمم لرسالته، شريك له في الحياة، فيما عدا بعض الخصوصيات المميزة لكل منهما في تكوينه البدني والنفسى، فيختص كل منهما بما تميز فيه.

<sup>(</sup>١) تحرير المرأة، قاسم أمين، سلسلة (المواجهة)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣م.



«وقد جاء الخطاب الشرعي موحدًا يتناول كلا من الرجل والمرأة في سائر الأمور التي يتســاويان فيها كــالتكليف بالأوامر والنواهي، وفي الحلال والحــرام، والثواب والعقاب، وفي الحقوق والواجبات الإنسانية العامة»(١). . ﴿ مَنْ عَمَلَ صَالَحًا مِّن ذَكُر أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنَحْييَنَّهُ حَيَاةً طَيَبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧]، ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضيعُ عَمَلَ عَامل مَنكُم مَن ذَكَر أَوْ أُنثَيٰ بَعْضُكُم مَّنْ بَعْض . . ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، ﴿ وَلَهُنَّ مثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] -باستثناء بعض الـتكاليف، «ليس لعدم أهليتها للقيام بها، فلو فعلتها لم تُحرم ثوابها، إنما رخص لها ترك هذه التكاليف تخفيفًا عنها، وبُعدًا عن مزاحمة الرجل وتفريعًا لها في القيام بأعباء أسرتها، وذلك كما في صلاة الجمعة والجهاد، فلو أنها آثرت حضور الصلاة الجــامعة أو دخلت صفوف المحاربة، ما كــان عليها من حرج في الدين<sup>»(۲)</sup>.

#### • وللمرأة المسلمة حقوق مكتسبة قررها الإسلام

- فلها حق الميراث: ﴿ للرجَالِ نَصِيبٌ مَّمَّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وِالْأَقْرُبُونَ وَللنسَاء نَصيبٌ مّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثْرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ [النساء:٧]، ﴿يُوصيكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنثَيَيْنِ.. ﴾ [النساء: ١١].
- ولها ذمتهـا المالية المستقلة.. «فلها حق البيع والشراء، والإجــارة والهبة، والإعارة والوقف، والصدقة والكفالة والحوالة والرهن، وغير ذلك من العقود والأعمال، ولها حق الدفاع عن مالها -كالدفاع عن نفسسها- بالتقاضي وغيره من الأعمال المشروعة»(٣).

<sup>(</sup>١) ميثاق الأسرة في الإسلام، موقع (اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل) الإلكتروني.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحقوق التعليمية للمرأة، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٣) مركز المرأة في الحياة الإسلامية، د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، ٢٠٠٥.



- وهي تشارك الرجال في ميدان القتال، فتخرج للدفاع عن الوطن بغير إذن زوجها إذا انتُهكت حرمات البلاد. . والتاريخ الإسلامي مليء بالأمثلة لنساء رفعن السيف في وجوه الأعداء، وداوين جرحي الحروب، ونقلن الطعام والشراب للرجال، وكانت زوجات النبي ﷺ الـقدوة في ذلك. . عن أنس رضي الله عنه قــال: ﴿لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ﷺ قال: «ولقــد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وأنهما مشمـرتان، أرى خدم سوقهن تنقزان القرب على متونهــما ثم تفرغانها في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم» [البخاري].
- وللمرأة المسلمة الحق في اختيار الزوج، وليس لوليها إرغامها على الزواج بمن لا تحب. . جاءت فــتاة إلى رسول الله ﷺ فقــالت: يا رسول الله، إن أبى زوجنى ابن أخيه يرفع بي خسيسته . . فجعل الأمر إليها ، فقالت : فإني أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء" [أحمد].
- ولها -كـزوجة- حق المعـاشرة باللطف والإحـسان، ﴿ وَعَاشَرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرُهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فيه خَيْرًا كَثيرًا ﴾ [النساء: ١٩]، وعلمي الزوج أن يتحمل نفقتها طوال الوقت، يطعمها مما يطعم، ويكسوها مما يكسو، وأن يوسِّع عليها قدر توسعة الله عليه، ولا يحق للزوج –بأى حال– أن يهينها أو

يعنفها، بل لها مراجعته والاعتراض عليه إن أخطأ، فهذا حُقها الذى قرره الإسلام.. يقول عمر رضى الله عنه: "ضجت على امرأتى فراجعتنى، فأنكرت أن تراجعنى، قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبى ﷺ ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل" [البخارى].

والحياة الزوجية فى الإسلام محاطة بضمانات تشريعية، تضمن إن التزم بها الزوجان- عدم الاختلاف والفرقة، فالزوجان مطالبان بالبُعد عن نزغات العناد والإثارة وحب التغلب على الآخر، والزوج -على الخصوص- مطالب بمراعاة فطرة المرأة، يقول النبى على الأغر، لا يفرك مؤمن مؤمنة، إذا كره منها خلقًا رضى منها آخر، [مسلم].

وللمرأة الخلع، كما للرجل الطلاق، إن كرهته ولم تـطق العيش معه، فعـليها أن
 ترد عليه ما أخذته منه.

- ولها الحق في طلب العلم، بل اعتبر الإسلام تعليم المرأة واجبًا شرعيًا فيما لا يتم تعبد الإنسان إلا به. ولقد كان النبي حفيًا بتعليم المرأة وإرشادها، وقد خصص أوقاتًا لعظة النساء ومدارستهن، جاعلا ذلك واجبًا على المسلمين من بعده. . يقول جابر بن عبد الله رضى الله عنه: «قام النبي على الله، نزل، وأتى النساء فذكرهن، وهو قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبى الله، نزل، وأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسطٌ ثوبه، يلقى فيه النساء الصدقة، قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينتذ، تلقى المرأة فتخها ويلقين. قلت لعطاء: أحقًا على الإمام الآن أن يأتى النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ ويلقين. قلعمى، إن ذلك لحقٌ عليهم، ومالهم لا يفعلون ذلك؟» [مسلم].

ولقد كان للمرأة المسلمة إسهامات فكرية رائعة في مجال العلوم، الشرعية وغير الشرعية، غير المرأة الغربية التي ظلت لقرون ملقاة خارج هذه الحلبة.

<sup>(</sup>١) الفتخ: الخاتم.

- وللمرأة المسلمة الحق في الإجارة، وهي أقصى درجات المشاركة في الحياة الاجتماعية، لقول النبي على المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم البر البر السلمون أبا العاص بن الربيع -وكان زوج زينب ابنة النبي على وقد فرق الإسلام بينهما استجار أبو العاص بزينب، فوعدته خيراً، وانتظرت حتى صلى النبي الفجر بالمسلمين، ثم وقفت على بابها -في المسجد- فنادت بأعلى صوتها: "إني قل أجرت أبا العاص بن الربيع"، فقال رسول الله على: "أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟"، قالوا: نعم. قال: "فو الذي نفسي بيده ما علمت بشيء مما كان حتى سمعت الذي سمعتم، المؤمنون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، وقد أجرنا من أجارت"، فلما انصرف النبي الله الله على منزله دخلت عليه زينب فسألته أن يرد على أبي العاص ما أخذ منه، ففعل، وقد عاد أبو العاص بعد ذلك إلى مكة، فأدى الحقوق إلى أهلها، ثم آب إلى المدينة مسلماً، فرد عليه رسول الله زوجه فأدى الله عنها.
- ولها الحق فى العمل خارج البيت، وفق ضوابط الإسلام، وبما يتفق مع فطرة المرأة ومصلحة المجتمع، وبما لا يغثر بدور المرأة فى رعاية الأطفال، وبما لا يؤثر على الضوابط الأخلاقية للرجل والمرأة.

#### • ولها الأهلية الكاملة والشخصية المستقلة

- فالإسلام يقدر مسئولياتها.. ﴿ كُلُّ أَمْرِئَ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور: ٢١]، ﴿ وَلَتُجْزَىٰ كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٢]. . لما نزل قول الله تعالى لنبيه: ﴿ وَأَنذُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرِبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، صعد رسول الله ﷺ الصفا ونادى: "يا بنى عبد المطلب، اشتروا أنفسكم من الله، يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت رسول الله، اشتريا أنفسكما من الله، فإنى لا أغنى عنكما من الله شيئًا، سلانى من مالى ما شئتما الطبرانى].

 ويقدر حريتها. . عن ابن عباس: «أن زوج بريرة كان عبدًا، يقال لـه مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي، ودموعــه تسيل على لحيته، فقال النبي ﷺ لعباس: «يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثًا؟!»، فقال النبي ﷺ لها: « لو راجعته»، قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع». قالت: لا حاجة لى فيه "[البخاري].

وحرية المرأة في الإسلام مكفولة، مثل الرجل، بدءًا من حريتها في اختيار عقيدتها وانتهاءً بحريتها في إبداء رأيها دون حوف من مساءلة أو إقصاء . لقد وقفت إحداهن معترضة على عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- حينما كان يخطب ويحض على عدم المغالاة في المهور، فقالت له: كيف تدعو إلى هذا يا عمر والله يقول: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مَنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بَهْتَانَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ [النساء: ٢٠]، فقال: «أصابت امرأة وأخطأ عمر».

- وإذا كان للرجل القوامة على المرأة، فإنما هي بمثابة رئاسة؛ لحسن التنظيم وضبط الأداء المجتمعي، ولا يقلل هذا من شأن المرأة وفضلها، فإن لها من القوامة ما يفوق قوامة الرجل، وما يناسب طبيعتها وتكوينها البدني والنفسي، فهي مسئولة -مع زوجها- عن أمور البيت والأولاد، ولا تقل هذه المسئولية عن مسئولية الرجل، بل هي أعظم منهـ ا في التـ أثير المعنوي والأخـــلاقي. . يقــول النبي ﷺ: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم، وهو مسئول عنهم، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، والمرأة راَعية على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» [البخاري ومسلم].

#### • وهي ذات شخصية قوية

فهي لا تتشبه بالرجال؛ إحساسًا بالعجز والنقص، وتحافظ على عفتها وطهارتها، وتتستر في لباسها وزينتها، ولا تصارع الحياة كما يصارع الرجل، تعتز بنفسها، وتتعهد عقلها بالعلم والمطالعة، بعيدة عن الخرافات، وفية لكل الناس، تجتنب أذاهم وغيبتهم وظن السوء بهم. . وهي في كل أحوالها: «صادقة، ناصحة، لا تغش ولا تخدع ولا تغدر، موفية بالوعد، لا تتبع العورات، ولا تخوض فى الأعراض، بعيدة عن الرياء، عادلة فى حكمها لا تظلم، تنصف من لا تحب، تجتنب السباب والكلام البذىء، لا تسخر من أحد، رفيقة بالناس، رحيمة، تعمل على نفعهم، ودفع النضر عنهم، كريمة، سنخية، حليمة، متسامحة، لبقة، تأخذ بآداب الإسلام فى الطعام والشراب»(1).

وهى على هذه الصفات يُعتد برأيها ويؤخذ بمشورتها. . كما فعل النبى ﷺ فى صلح الحديسية، عندما أخل بمشورة أم سلمة -رضى الله عنها- فانحلت العُـقَد والتحم الصف المسلم، بعدما ظهرت بوادر الفرقة والنزاع.

#### • وهي بريئة من كونها المسئولة عن عصيان آدم عليه السلام لريه:

وقد نفى الإسلام عنها النجاسة التى تحدثت عنها الكتب السابقة . . جاء فى الإصحاح الشانى عشر من سفر اللاوين: «وكلم الرب موسى قائلا: «إذا حملت امرأة وولدت ذكرًا تكون نجسة سبعة أيام، كما فى أيام طمث علتها».

#### • ولا تقوم الدعوة الإسلامية إلا بجناحيها: الرجل والمرأة

- لقد كانت خديجة رضى الله عنها أول من آمن من العالمين، وقد بذلت كل ما تملك فى سبيل نصرة دين الله . . يقول النبي ﷺ: "آمنت بى حين كفر بى الناس، وصدقتنى حين كذبنى الناس، وأشركتنى فى مالها حين حرمنى الناس» [أحمد] . . لما نزل الوحى على النبى ﷺ، وقع له خوف واضطراب شديد "فرجع حتى دخل على خديجة، فقال: زملونى، زملونى، فزملوه، حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة: أى خديجة مالى؟ وأخبرها الخبر، قال: لقد خشيت على نفسى، قالت: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدًا، والله إنك لتصل الرحم،

 <sup>(</sup>۱) شخصية المرأة المسلمة كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة، د. محمد على الهاشمي، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية، ١٤٢٥هـ.

وتصدق الحديث، وتحمل الكَلَّ، وتُكسب المعدوم، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق» [مسلم]. . ثم انطلقت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، الذي آزر النبي ﷺ وطمأنه ويشره . .

- وكانت سمية بنت خياط أول شهداء الإسلام، صبرت وثبتت، طمعًا في وعد النبي ﷺ: «صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة» [الطبراني والحاكم].

- وشاركت المرأة المسلمة فيما تعرض له المسلمون من محن، مشاركة أساسية، فها هي أسماء بنت أبي بكر تضرب المثل في تحمل المشاق والجرأة في الحق، والثبات في الشدائد، بالمساهمة في نجاح خطة هجرة النبي ﷺ، والأمر نفسه فعلته أخواتها اللاتي هاجرن الهجرتين إلى الحبشة، أو اللاتي شهدن بيعة العقبة، أو الأنصاريات اللاتي استقبلن المهاجرين والمهاجرات استقبالا ضرب به القرآن المثل في سلامة المصدر والإيثار . . ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّهُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلهِمْ يُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجدُونَ في صُدُورهمْ حَاجَةً مِّمًا أُوتُوا ويُؤثّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسهِمْ وَلَوْ كَانَ بهمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُعَ نَفْسه فَأُولُكَ هُمُ المُفْلحُونَ ﴾ [الحشر: ٩].

#### • وهي متساوية مع الرجل في الدم

والحكم فيهما واحد إذا وجب القصاص، كما يتساويان بالتالى فى الدية، فعبارة القرآن الكريم فى الدية عامة مطلقة لم يخص الرجل بشى، منها عن المرأة. . ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمنًا خَطنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمنة وَدَيةٌ مُسلَّمةٌ إِلَىٰ أَهْلِه إِلا أَن يَصَّدُقُوا . . ﴾ [النساء: ٩٢]. . «وقد أجمع الفقهاء على أن هذه الآية قد دخل فيها حكم الرجل والمرأة، فوجب أن الحكم فيها ثابت بالمساواة بينهما فى الدية (١١).



<sup>(</sup>١) المرأة والأسرة بين التغريب والإسلام، مرجع سابق.



### أزهى عصور المرأة

نالت المرأة، على مر العصور الإسلامية الزاهرة -قبل أن يتسلل العجز والتخلف إلى ديار المسلمين بفعل الأنظمة العلمانية المستبدة وبفعل بعض الجهال ممن يفسرون الدين بأهوائهم- مكانة سامقة لم تنلها امرأة في حضارة من الحفارات الأخرى، حيث حصلت على منزلة اجتماعية وتقدير كبيرين، مما دفع قاسم أمين (محرر المرأة)، إلى الاعتراف بهذا الفضل الذي أسبغه الإسلام على نسائه، متفوقًا بتشريعاته التي أُنزلت منذ أربعة عشر قرئًا، على التشريعات الغربيـة الحديثة التي تفتخر بتفجيرها ثورة الحريات الكاملة والحقوق التامة للمرأة الأوروبية. .

يقول قـاسم في كتابه (تحـرير المرأة): «سبـقت الشريعة الإســلامية كل شــريعة أخرى في مساواة المرأة بالرجل، فأعلن الإسلام حريتها واستقلالها يوم كانت في حضيض الانحطاط عند جميع الأمم، ومنحها كل حقيوق الإنسان، واعتبر لها كفاءة شـرعية لا تنقص عن كفـاءة الرجل في جميع الأحوال المدنيـة، من غير أن يتوقف تصـرفها على إذن أبيــها أو زوجهــا، وهذه المزايا لم تصل إليهــا حتى الآن بعض النساء الغربيات»(١).

لقد تبوأت المرأة المسلمة مكانتها في الدولة الإسلامية وبدأت في تحصيل حقوقها كاملة، منذ بدأ النبي ﷺ الجهر بدعوته في مكة، فكان ذلك التاريخ نقلة حضارية للمرأة عامة وللمـرأة في الجزيرة العربية خاصة. . فبعـد أن كانت البنت تعد جزءًا من ثروة أبيها والزوجة جزءًا من ثروة زوجـها، وبعد أن كان ابن الزوج يرث أرملة أبيه، صارت المرأة ذات شخصية مستقلة ومـتميزة، لها دورها الدعوى والاجتماعي والسياسيٰ والتفاوضي!!، بل صارت عــاملة ذات صنعة، وتاجرة تنفق من تجارتها

<sup>(</sup>١) تحرير المرأة، مرجع سابق.

## - الاخوان والمرأة .. بين هموم الواقع واشكاليات الخصوم

على زوجها المعوز وأولادها الصغار.. فها هـى ريطة بنت عبد الله الثقفية -زوجة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه- تأتى إلى النبى ﷺ وتقول له: "إنى امرأة ذات صنعة، فأبيع وليس لأولادى ولا لزوجى مال فيشغلوننى عن الصدقة، فهل لى فى النفقة عليهم أجر؟، فيقول النبى ﷺ: "لك فى ذلك أجر ما أنفقت عليهم».

#### • النبي على أرحم الخلق بالمرأة

وبعد أن ساد العنف ضد النساء وعُرفت به الجاهلية، وبعد أن حُرمت بناتٌ كثيراتٌ حق الحياة على يد العرب الأفظاظ، جاء الإسلام ليلفظ تلك الأساليب غير الإنسانية، متوعداً فاعليها بالعذاب الأليم، ضاربًا المثل بتشريعاته ووصاياه في الرفق بالمرأة، ناشراً ظلاله الوارفة حولها. . فكان النبي عَلَيْقُ أرحم الخلق بالمرأة عمومًا، وبأزواجه وبناته خصوصًا. .

- كان ﷺ يتجوز في صلاته عندما يسمع بكاء صبى في المسجد، رفقًا بأمه.
- وكان يسمع الحداء، فيوصى الحادى بأن يخفف، رفقًا بالقوارير -أى النساء.
- ويشفق على أسماء بنت أبى بكر -زوج الـزبير بن العوام- لما رآها تحمل النوى، فينيخ لها راحلته ليحملها خلفه.
  - ويأذن لعثمان بن عفان في التخلف عن غزوة بدرَ، ليرعى زوجه المريضة.
    - ويأمر رجلا أن يدع الخروج للجهاد، ليصحب زوجه في رحلة الحج.
- وعندما كانت تأتيـه فـاطمة -رضى الله عنهـا- كان يأخـذ بيـدها، ويقبّلهـا، ويُجلسها في مكانه الذي يجلس فيه.
- وتقول عائشة -رضى الله عنها-: «ما ضرب رسول الله امرأة له قط» [النسائي].
- وعن أنس، رضى الله عنه: «خرجنا إلى المدينة قادمين من خيبر، فرأيت النبى ﷺ يجلس عند بعيـره، فيضع ركبـته وتضع صفيـة رجلها على ركبتـيه حتى تركب [البخاري].



- ولقد حصلت المرأة العربية - لأول مرة - على حريتها وحقوقها السياسية، يشهد بذلك موقف على المسرأة، واعترافه بالدور الاجتماعي للمسرأة، وكمال أهليتها التي تؤهلها لأخذ البيعة، فلم يشأ أن يبايع الرجال نيابة عن أزواجهن وأخواتهن وبناتهن، كما يشهد بذلك موقفه في بيعة النساء عقب فتح مكة، إذ بايع «٠٠٠» صحابية، وقد دار حوار فريد بينه وبين هند بنت عتبة -رضى الله عنها- يؤكد فضل هذا الدين على العالمين، وشفقته بالمرأة، ودعم ثقته بها.

#### • المرأة داعية وعالمة وفقيهة

كان من نتاج هذه الثورة التاريخية الشاملة في حقوق الإنسان والمرأة على وجه الخصوص، أن اشتدت المرأة في إثبات ذاتها للحاق بالرجل، فخرجت إلى المجتمع داعية، ومجاهدة، وعالمة، وشاعرة، وفقيهة، فلم تترك مسجالا للرجل إلا نافسته فيه، وانتفت عنها صفات النقص والعجز.. فكانت عائشة رضى الله عنها أعلم بالإسلام وفرائضه من كثير من الصحابة.. عن أبي موسى الأسعرى رضى الله عنه: «ما أشكل علينا -أصحاب رسول الله عليه حديث قط فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها منه علمًا».. وعن مسروق رضى الله عنه: « نحلف بالله، لقد رأينا الأكابر من أصحاب رسول الله عنه عن الفرائض».. وعن عروة بن الزبير: «ما رأيت أحدًا أعلم بشعر ولا بفقه ولا بطب من عائشة».

وكانت سمراء بنت نهيك الأسدية، التي أدركت رسول الله ﷺ وعمرت.. تمر في الأسواق، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتضرب الناس على ذلك بسوط معها.

وأم شريك غزية بنت جابر بن حكيم القرشية العامرية التى أسلمت، ثم جعلت تدخل على نساء قريش، فتدعوهن وترغبهن فى الإسلام، حتى ظهر أمرها لأهل مكة، فأخذوها وقالوا لها: لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا، ولكنا سنردك إليهم. . وبقية قصتها معروفة فى كتب السيرة والتراجم، حيث تعرضت للحبس والتعذيب، ثم أظهر الله لها الكرامات وأسلم القوم على يديها.



إن المرأة المستضعفة المستكينة التي تعامَل مـعاملة السفهاء، لم يعد لها وجود في المجتمع المسلم الذي حمى ظهرها وقوّى شوكتها.. إنها تنصح الحاكم وتغلظ له القول، وتغشى مجالس الرجال من أجل إسداء النصيحة والتذكير بالله. .

التقت خولة بعمر بن الخطاب يومًا، وهو خارج من المسجد، وبصحبته الجارود العبدي، فسلم عليها عمر، وهو أمير المؤمنين، فقالت له: يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميرًا في سوق عكاظ، ترعى الضأن بعصاك، فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشى الفوت، فقال الجارود: قـد أكثرت على أمـير المؤمنين أيتها المرأة، فـقال عمر: دعها، أما تعرف؟ هذه خولة التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات، وعمر أحق والله أن يسمع لها.

ولقد رأينا من الصحابيات الكريمات -رضى الله عنهن جميعًا- من توقف نفسها لخدمة دين الله، فيسلم على يديها الرجل والرجلان. . فها هي أم سليم بنت ملحان، تزوجت مالك بن النضر فأسلم على يديها، فولدت له أنس بن مالك، ثم قُتل، فخطبها أبو طلحة قبل أن يدخل في الإسلام فقالت له: أما إني فيك راغبة، وما مثلك يُرد، ولكنك رجـل كافر وأنا امـرأة مسلمة، فـإن تسلم فذلك مهرى لا أسألك غيره. . فأسلم أبو طلحة وتزوجها. قال ثابت: فما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم: (الإسلام).

إن من يقللون من شأن المرأة، مدعين كثرة كالامها وثرثرتها، وعجزها في مواجهة الشدائد والأزمات، يرد عليهم الإسلام بمواقف بناته اللاتي فهمن عقيدته فهمًا صحيحًا، فصرن أكثر ثباتًا من بعض الرجال وأوفر منهم عقلا وحكمة.. فها هي أم الفضل بنت الحارث (زوجـة العباس بن عبد المطلب)، كــانت هي وزوجها العباس وأبناؤها، يكتمون إسلامهم بأمـر من رسول الله ﷺ، ليتعرفوا على أسرار المشركين بمكة، ويوافوا بها رسول الله ﷺ. ولما انتـصر المسلمون على المشركين في





بدر، أوصت أم الفضل أولادها ومولاها أبا رافع بأن يكتموا فرحتهم بهذا الانتصار.. لكن مولاها أبا رافع لم يستطع ذلك، ولم ينج بالتالى من بطش أبى لهب الذى كان شديد الحقد والكراهية لمحمد وصحبه، فصب جام غضبه على أبى رافع، وضربه على مرأى من سيدته أم الفضل.. هنالك انقضت على أبى لهب صائحة: استضعفته إذ غاب عنه سيده؟!.. وضربته بعمود من أعمدة البيت فشجت رأسه شجة قاتلة، لم يعش بعدها سوى سبع ليال.

#### تحطيم أسطورة الذكراا

لقد حطم الإسلام أسطورة (الذكر) الأناني، الذي طغي على (الأنثي) وحرمها حق الحياة الكريمة، مستغلا قسوته العضلية وإمكاناته الجسدية. . حيث لفت المشرع الأنظار إلى أن الحياة لا تكون إلا بالطرفين: الرجل والمرأة، ولا تطيب إلا بالمعاملة الطيبة القائمة على الحب والاحترام، والمودة والسكن، وهو ما شجع المرأة المسلمة على المطالبة بجميع الحقوق التي للرجال، ولمَ لا وهن يحملن أثقـالا لا يحملها الرجال ويقمن بأعباء تفوق قدرات الرجال؟ . . فها هي أسماء بنت يزيد بن السكن تتقدم بهذه الشكوى إلى النبي ﷺ مطالبة بحق أخواتها في المساواة بالرجال، لم يكن هذا مطلبها وحدها، بل مطلب أخواتها الصحابيات.. لقد أتت النبي ﷺ فـقالت: «بأبي أنت وأمي يا رسـول الله، أنا وافدة النسـاء إليك، وإني رسول مَنْ ورائي من جـماعة نساء المسلمين، كلهن يقلن بقـولي وعلى مثل رأيي، إن الله بعثك إلى الــرجال والنساء كــافة، فآمنا بك واتبــعناك، وإنا معــشر النساء مقصورات مخدرات، قواعد البيوت، ومواضع شهوات الرجال، وحاملات أولادهم، وإن مِعاشــر الرجال فُضِّلوا علينا بالجُمع والجماعــات، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، والجهاد في سبيل الله، وإذا خــرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم، وغـزلنا أثوابهم، وربينا أولادهم، أفنشـاركهم فـى هذا الأجر والخـير يا رسـول الله؟ . . فالتفت رسول الله ﷺ بوجهـ إلى أصحابه ، ثم قال: «هل سمعـتم مقالة

امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟» فقالوا: بلي يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. . فالتفت رسول الله عَلَيْكُمْ إليها فقال: «انصرفي يا أسماء، وأعلمي من وراءك من النساء، أن حسن تبعل إحداكن لزوجها، وطلبها مرضاته، واتباعها لموافقته، يعدل كل ما ذكرت للرجال». . فانصرفت أسماء وهي تهلل وتكبر، استبشارًا بما قال لها رسول الله ﷺ.

إن المرأة في المجتمع الإسلامي، كيان محترم يستحيل الاستغناء عن وجوده ضمن الحياة العامة لهذا المجتمع، وهي ليست عورة كما يدّعي بعض الجهلاء ممن ابتلاهم الله في عقولهم، فحرَّموا -على غير شرع الله- خروج المرأة، واختلاطها بالمجتمع على الطريقة الإسلامية السليمة، فحرموا المجتمعات الإسلامية بتلك الإجراءات التعسفية الخير الكثـير، وضيقوا ما وسعه الله على الناس. . «عن سهل بن سعد قال: كانت امرأة تجعل في مزرعة لها (سلقًا)، فكانت إذا جاء يوم الجمعة تنزع أصول السلق، فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير بعد أن تطحنه، فتكون أصول السلق عرقة -أي مرقة- قال سهل: كنا ننصرف إليها من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا، فكنا نتمنى يوم الجمعة لطُّعامها ذلك، ولم يكن في الطعام لحم ولا دهن [البخاري].

وما انتكست المرأة إلا عندما خالف المسلمون الشرع، ومضى جهـ لاؤهم في تشويه عقل المرأة، وتفكيرها، وعدُّوا رأيها خسـرًا، ومشورتها نقصًا في رجولتهم، فقال بعضهم (شاوروهن وخالفوهن)، ونسوا أن النبي ﷺ أخذ بمشورة أم سلمة – رضي الله عنها- في وقت وصل فيــه التنازع بين المسلمين إلى درجة شديدة، فكان رأيها بردًا وسلامًا على الصف المسلم، الذي آب إلى ربه وعاد معتذرًا لنبيه.

#### • شجاعت أدبيت نادرة

إن الشجاعة الأدبية النادرة التي عُرفت عن المرأة المسلمة، إنما صنعها ذلك الدين العظيم، الذي ثبَّت قدمها وأولاها الرعاية والاهتمام التامّين، فهي في مأمن من تسلط الرجل وعنف، وهي لم تعد تلك الدمسية التي يستـخدمـها الرجل في

أغراض التلذذ والمتعة ثم يلقيها بعد أن يشبع منها. . إنها الآن تفتخر بكفاءتها وتضحياتها ورجاحة عقلها. .

عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج(١) النبي ﷺ ونحن باليمن، فمخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخموان لي، أنا أصغرهم، أحمدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخسمسين رجسلا من قومي. فسركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب، فأقمنا معه حتى قدمنا جـميعًا. فوافقنا النبي ﷺ حين افتتح خـيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا (يعني أهل السفينة): سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معناً، على حفصــة زوج النبي ﷺ زائرة -وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر- فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها. فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله ﷺ منكم. فغضبت وقالت: كلا والله كنتم مع رســول الله ﷺ يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله ﷺ. وايم الله(٢) لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًا حستى أذكر ما قلت لرسول الله ﷺ. ونحن كنا نؤذى ونخاف، وســـأذكر ذلك للنبى وأســـأله، والله لا أكذب وأزيغ<sup>(٣)</sup> ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي ﷺ قالت: يا نبي الله إن عــمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا، قال: «ليس بأحق بي منكم. وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان». قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم

<sup>(</sup>١) مخرج النبي ﷺ: أي هجرته إلى المدينة.

<sup>(</sup>٢) وايم الله: قَسَمٌ.

<sup>(</sup>٣) أزيغ: أميل.



في أنفسهم مما قال لهم النبي ﷺ. قال أبو برة (راوي الحديث): قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني [البخاري ومسلم].

#### • المرأة الطدائسة

إن خروج المرأة المسلمة للجهاد، يعد أعلى درجات المساواة بين الرجل والمرأة، فإذا قلنا إن هذا الخروج وقع والمسلمون حديثو عهد بجاهلية كانت تقتل المرأة خوفًا من وقوعها في الأسر -فإن هذا الأمر يدل بشكل واضح وصريح على أن الإسلام مارس حربًا شرسة لإنصاف المرأة واسترداد حقوقها، وهذا السلوك الإسلامي يلجم كل من يتقبول على هذا الدين مدعيًا أنه أهان المرأة أو أنه هضم حقوقها. . لقد شاركت صحابيات كثيرات في حروب عدة، منهن: عائشة، نسيبة بنت كعب، أم سليط الأنصارية، أم سليم بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان، الربيع بنت معوذ ابن عفراء، أم عطية الأنصارية، أسماء بنت يزيد بن السكن، حمنة بنت جحش، صفية بنت عبد المطلب، أمامة بنت أبي الحكم، أم حكيم بنت الحارث.

ولقد عرف الإسلام المرأة (الفدائية) التي تضحي بروحها في سبيل عزة الدين وكرامة المسلمين، فحملت من أجل ذلك السلاح، كالرجل تمامًا، مدافعة عن الحق، معرضة نفسها للهلاك. . قالت أم عسمارة: قد رأيتني وانكشف الناس عن رسول الله ﷺ، فما بقي إلا نفير ما يتمون العشرة، وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذب عنه والناس يمرون به منهزمين، ورآني لا ترس معي، فرأي رجلا موليًا معه ترس، فقال لصاحب الترس: «ألق ترسك إلى من يقاتل»، فألقى ترسه فأخذته، فجعلت أتتـرس به عن رسول الله ﷺ، فيقبل رجلٌ على فرس فـضربني وتترست له، فلم يصنع سيفه شيئًا، وولى، وأضرب عرقوب فرسه، فـوقع على ظهره، فجعل النبي ﷺ يصيح: يا ابن أم عمارة، أمك، أمك. قالت: فعاونني عليه حتى أوردته شعوب<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) الشعوب: الموت.

#### • عصور زاهرة

وإذا تركنا العصر النبوى وانتقلنا إلى العصور الإسلامية الأخرى الزاهرة، لمسنا نبوغ المرأة وبروزها في جميع المجالات الدينية والدنيوية، فصارت أكثر انفتاحًا على المعارف المختلفة، خصوصًا بعد اتساع رقعة الخلافة الإسلامية وازدهار حضارتها التى حفلت بشتى أنواع العلوم، تقابلها نهضة كبيرة في العلوم الدينية المختلفة. . فكان للمرأة المسلمة دور كبير في رواية الحديث النبوى، وكان منهن عالمات في المسائل الشرعية وأمور الفقه، وكان منهن الأديبات، والملمات بأخبار العرب وتاريخ الشعوب، بل منهن من وصلت إلى منزلة كبيرة في تخصصها، مثل سكينة بنت الحسين بن على المتى عُرفت بأنها سيدة الناقدين، حيث يجتمع إليها الشعراء والأدباء فيحتكمون إليها فيما ينتجون من آثار.

وقد زاحمت المرأة المسلمة، الرجال في طلب العلم، وأحاطت بجميع فروع العلوم، وأتقنتها أيما إتقان، ولم تعد تختلف عن الرجل في هذا الجانب، حيث لم تُحرم من فرص التعليم التي كانت تعقد حلقاتها عادة في المساجد أو في بيوت العلماء.

وتعد الدولة العباسية، أكثر من عنى بتعليم النساء، حتى ظهرت نسوة يحملن العلم ويدرسنه، قل أن تجد مثلهن في أوروبا الآن، من حيث الرجاحة والإتقان..

أما أهم ما يميز المرأة المسلمة في تلك العصور، فهو مبادراتها في ميدان العمل العام، بدعمها للمبرات العامة، وسدها لشتى الثغور الاجتماعية، وبروزها في بذل الخير وتفريج الكربات. ولقد أسهمت مساهمة فعالة في مجال الفتوحات الإسلامية، واكتتبت بمالها وحليها وشعرها لمساعدة الجيوش. وما من قطر إسلامي إلا وبه أثر أو سبيل أمرت امرأة بإنشائه على نفقتها الخاصة.

«وكفاهن فخرًا ما قامت به السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد، فإنها كانت من أفراد الدهر، فقد أنفقت أموالها الطائلة بغير حساب، في تحصين الشغور،

.. |

والحصون، ثم نظرت إلى ما يلاقيه الحجاج من المشاق في الذهاب من العراق إلى بيت الله الحرام، فأرسلت المهندسين وأمدتهم بالمال والعمال، فقسموا الطريق بين مكة وبغداد إلى خمس عشرة مرحلة، وأنشأوا في كل واحدة منها بئراً أو اثنتين، وأنشأوا الصهاريج والحياض لاختزان مياه الأمطار، وشيدت في بعض المراحل قصوراً وقباباً ومساجد بحسب الحاجة، واستمر العمال والمهندسون يعملون على جر الماء إلى مكة بلا مبالاة بالنفقات الباهظة، وهي باقية إلى الآن، وتعرف «بعين زبيدة»، وحين عرضت عليها مصاريف هذه العين ألقت الحساب في النهر وقالت: «تركنا الحساب ليوم الحساب»(۱).



<sup>(</sup>١) تراثنا الفكرى في ميزان الشرع والعقل، محمد الغزالي، دار الشروق ، ١٩٩٦م.



# شبهات يثيرها خصوم الإسلام حول معاملته للمرأة

يثير خصوم الإسلام، عددًا من الشبهات حول معاملته للمرأة، فيتهمونه بمنعها من التفكيـر، وتقييد حـريتها، وحـرمانها من التعلـم والعمل، وأن شريعتـه تسمح بضرب المرأة وإهانتها. . وأن الطلاق الإسلامي والتعدد يعدان ظلمًا بينًا للـمرأة وتعسفًا ينتهك إنسانيتها، ويتخذون من حديث (ناقصات عقل ودين) فرصة لاتهام الإسلام بتسفيــه المرأة وتقليل شأنها، كما يعتبرون ميــراث المرأة المسلمة تمييزًا للرجل عليها وإجــحافًا بها. . إلخ تلك القضايــا التي يثيرونها؛ طمعًا في انتــقاص الإسلام وتنفير الناس منه، ورغبة في تأليب المرأة –التي هي نصف مجتمعاته أو يزيد– عليه.

وفي السطور التالية نرد على تلك الشبهات، مستندين إلى النصوص الصحيحة التي تبرئ ساحة الإسلام من تلك المغالطات:

#### ١- الحجاب قيدً على تفكير المرأة وحريتها

يدُّعي خصـوم الإسلام أن ديننا يقيـد حرية المرأة، ويضع قيـودًا على تفكيرها، بفرض الحجاب، الذي يعوق إمكاناتها ويجعلها فريسة الجهل.

#### ● وللرد على هؤلاء نقول:

يحرص الإسلام على إقامة مجتمعات آمنة من الفتنة، خالية من الاختلاط الماجن والفوضـــي الجنسية، التي تحــول الإنسان من مــخلوق كرّمــه الله على سائر مخلوقاته، إلى كائن شهواني مشوه لا يشغله سوى الوطء والسفاد.

وفي سبيل ذلك قنن الشرع ما يظهـر وما يخفي من عورات الرجـال والنساء، وحظر الأقــوال والأفعــال التي تشــيع الفــاحشــة بين الناس وتحــرض على الرذيلة والفـسق، فمنع العـرى، وسد منافـذ الفتن التي يأتي غـالبهـا عن طريق التبـرج والسفور.. ﴿ وَقَوْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَىٰ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وأمر بغض البصر للرجل والمرأة على السواء.. ﴿ قُلَ لَلْمُؤْمِنِنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ أَنَ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: ٣٠، ٣١]، هن أَبْصارِهِنَ وَيَحَدُقُهُ اللهِ الأولى وليس لك الآخرة » [الترمذي].

وقد ألزم الإسلام المرأة، الحجاب باعتبارها فتنة الرجل، ولأن غريزة التبرج وإظهار الزينة من أحب الأشياء إلى قلب المرأة، فهى راغبة -بفطرتها- فى إظهار محاسنها ومفاتنها للرجال، والرجل بطبيعته ميال إلى المرأة منجذب لها رهن بإشارتها.

إن الإسلام عندما يفعل ذلك إنما يحمى مجتمعاته من تبرج الجاهلية التي تكتوى المجتمعات الأخرى بنارها، كما أنه يسمو بالمسلمة، راغبًا ألا تعود بنفسها إلى عهد الرقيق اللاتي كن يعرضن مفاتنهن في أسواق النخاسة، وهو يحميها أيضًا من الوقوع في أيدى الذئاب الذين يتربصون بفرائسهم ليفتكوا بها.

والإسلام ليس بدعًا بين الأديان في هذا الأمر، فقد كان الحجاب معروفًا في عهد إبراهيم عليه السلام، وعرفته سائر الأديان، بل عُرف البرقع الذي يغطى الوجه كله. . كما أن ستر العورة فطرة أصيلة، أوجدها الله في الإنسان. ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَنْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَهُمْ يَذَكُرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٦].

يشترط الإسلام فى زى المرأة أن يستر جميع بدنها عمدا الوجه والكفين، وأن تلتزم المرأة الاعتدال فى زينتها، وأن يكون لباسها مما تعارف عليه الناس فى مجتمع المسلمين، وأن يكون مخالفًا -فى مجموعه- للباس الرجال.

وليس فى الإسلام زى محدد للمرأة، لكنه يشترط فى ثيابها ألا تشف ولا تصف، وأن تكون فضفاضة، وألا تكون لباس شهرة، وألا تكون متعطرة.

وفيما عدا ذلك فللمرأة المسلمة ممارسة حياتها، كواحدة من المجتمع السوى الذي لا يعرف إفراطًا ولا تفريطًا. «فالإسلام لا يعرف الغلو في حجب النساء الذي عُرف في بعض البيئات والعصور الإسلامية، فهو من التقاليد التي استحدثها الناس احتياطًا منهم، وسدًا للذريعة في رأيهم، وليس مما أمر به الإسلام»(١).

#### • حجج أعداء المرأة المسلمة

إن فريقًا من المعادين للإسلام والمسلمين، من اليهود والصليبيين وصبيانهم من العلمانيين وغيرهم، ينكرون على المرأة المسلمة حجابها مدَّعين أنه يحجب تفكيرها مثلما يحجب مفاتنها. وهؤلاء يريدونها مذبحة للأعراض والحرمات، وغرضهم من ذلك هدم مجتمعاتنا المسلمة التي استعصت على محاولاتهم لقرون.

إن الحجاب لا يمنع المرأة من الخروج من بيستها، ولا يمنعها مسن العمل، ولا يمنعها من تلقى العلم في أعلى درجاته؛ لأنه ليسست هناك علاقة بين الحجاب والجهل ولا بين السفور والعلم. . والذى فسرض الحجاب أراد به تحرير المرأة من قيود وجهالات كثيرة، فهو رمز لحرية الفكر، وأداة لصيانة المرأة، ونور فوق رأسها يرمز إلى أنها خرجت به من ظلمات الجهل إلى أنوار العفة والفضيلة .

لقد أباح الإسلام للمرأة أن تشارك في الحياة العامة، وأن تدلى برأيها في كل أمر من أمور المسلمين، فهي ليست محصورة في البيت لا تبرحه، بل لها أن تختلط بالرجال وأن تتحدث معهم وتشاركهم أعمالهم، بضوابط الشرع التي حددها العلماء، بغض البصر، وأن تلتزم اللباس المحتشم، وأن يكون كلامها وقوراً بعيداً عن الإغراء والإثارة، وأن تتحلى بالحياء في مشيها وحركاتها، وألا تختلي برجل، وأن تحرص على أن تكون لقاءاتها بالرجال في حدود الحاجة وبما يوجبه العمل المشترك.

وإذا كان الإسلام قـد وضع خطوطًا فاصلة في مجتمـعاته بين الجنسين، فإنه في المقابل يـضرب بيد قـوية على من يلغي هذه الفـواصل ويتعـدى حدودها؛ لأن هذا

<sup>(</sup>١) فتاوي معاصرة، د. يوسف القرضاوي، دار القلم للنشر والتوزيع، ٢٠٠٥م.

# ـ الإخوان والمرأة .. بين هموم الواقع وإشكاليات الخصوم

يعنى انحلالا أخلاقيًا، ومشكلات اجتماعية لا حصر لها، وأمراضًا وطواعين فتاكة، وبهذا نصير كالغرب الذي يحاصره الموت والعذاب من كل مكان وما هو بميت.

وإذا كان خصوم الإسلام ومن يتبعونهم من المنافقين يريدونها إباحية مطلقة، تقضى على الفضيلة وتشيع الرذيلة، فإن هناك -في المقابل- فريقًا من المسلمين يضيقون على المرأة ويريدون حبسها، بما يتنافى مع ما جاء به الإسلام وبما يشوه الفطرة ويوقع الخلل في توازن المجتمع، فمنهم من يصر على عدم إخراج المرأة من الفطرة ويوقع الخلل في توازن المجتمع، فمنهم من يصر على عدم إخراج المرأة من بيها، إلا لزوج أو لقبر!!، ونسوا أو تناسوا ما جاء به القرآن، وما حفلت به السنة المطهرة من صور ومشاهد لنسوة خرجن للعمل والخدمة واختلطن بالرجال. في وَلَا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهُ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ من دُونهِمُ امْرأتَيْنِ تَدُودَان قَلَى إِلَى الظّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لَا أَزَلْتَ إِلَيُّ مَنْ خَيْرٍ فَقيرٌ (٢٠) فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشي عَلَى اسْتحْيَاء قَالَتْ إِنَى الظّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لَا أَنزَلْتَ إِلَيُّ مِنْ خَيْرٍ فَقيرٌ (٢٠) فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشي عَلَى اسْتحْيَاء قَالَتْ إِنَى الظّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لَا أَنزَلْتَ إِلَيُّ مَنْ خَيْرٍ فَقيرٌ (٢٠) فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشي عَلَى اسْتحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سُقَيْتَ لَنَا فَلَمًا جَاءَهُ وَقَصَ عَلَيْه الْقَصَصَ قَلَ لا تَخَفْ نَجَوْتُ مِن الْقَوْمِ الطَّلْلِينَ (٣٠) قَالَتْ إحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجُرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ القَوْمِ الطَّلْلِينَ (٣٠) قَالَتْ إحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجُرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ القَوْمِ الطَّلْلِينَ (٣٠) قَالَتْ إحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجُرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَن الْقَوْمِ الطَّلْلِينَ (٣٠) قَالَتْ إحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجُرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ الْقَوْمِ الطَّلَاقِ عَلْقَوى الْقَوْمُ الطَّلْقِهُمُ الطَالِينَ الْفَوْمُ الطَّلْقِي عَلَى الطَلْلُ الْمَالِي الْقَلْقُ عَلْ الْمَالِقُونِ الْمَالِقُونَ اللَّهُ وَالْمُ الْمَالُولُ الْمَالَى الْمَالِقُولُ الْمَالَة وَلَقَ الْقَوْمُ الطَّلَالَة وَلَى الْمَالَة عَلَى الْمَالَة وَلَوْمَ الْمَالَة وَلَوْمَ الْمَالَة عَالَتُ الْمَالَة وَلَوْمُ الْمَالَة وَلَوْمَ الْمَالِقَالُولُ الْمَالَة وَلَوْلَ الْمَالَة وَلَالَة وَلَقَ اللَّهُ الْمَالَة وَلَالُهُ الْمَالَة وَلَالَة وَلَالَة وَلَالَة الْمَالَة وَلَالَعُولَ

بل احتفى القرآن بامرأة (ملكة سبأ) كانت حاكمة، وقد اعتبرها مثلا لمكانة المرأة وموقعها المتميز داخل المجتمع.. ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَىٰ تَشْهَدُون ﴿ آَ قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوةً وَأُولُوا بَأْسٍ شَديد وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ آَ قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قَوْةً وَأُولُوا بَأْسٍ شَديد وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ آَ قَالُوا نَحْدُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواً أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَةً وَكَذَلِكَ يَقْعَلُونَ ﴾ [النمل: ٣٦-٣٤].

ومنهم من يرى صوتها عمورة، وهذا لا يستند إلى دليل صحيح فى الإسلام، فالنساء على عهد النبى ﷺ حادثن الرجال وسألنه فى أمور الدين، وذهبن إلى الأسواق، ومارسن الأنشطة، بل كانت مُنهن راويات للحديث،

الإخوان والمرأة .. بين هموم الواقع وإشكائيات المخصوم ــ وشاعرات وفقيهات، ولم نسمع عن نهى فيما فعلن. إن المحظور على المرأة المسلمة، هو ألا تخضع بالقول، ولا ترقق كلامها، ولا تلين بالحديث مع الرجال الأجانب، وهذا ليس عدم ثقة بالنساء وإنما حماية لهن ممن لا خلاق لهم من الرجال.

ومنهم من يعتبر وجه المرأة عـورة. . وهذا قول يحتاج إلى دليل، فلم يرد نص صريح من القرآن ولا في بيــان واضح من السنة يوجب ســتر الوجــه، ولو صح وجوبه لانتشر ولأصبح مما يُعلم من الدين بالضرورة، «لأن كشف الوجه من سنن الحياة الإنسانية، والناس بحاجة -في كل وقت- أن تكشف المرأة وجهها، للتعرف على شخصيات المخـاطبين وأحوالهم، ولتشجيع المرأة على المشاركة الاجــتماعية، ولتحقيق الرقابة المجتمعية، ولتخفيف حدة الفتنة، ولتنشيط حياء المرأة، كما أن في ذلك قدرًا من الصحة النفسية»(١).

وقد كان سفور المرأة هو الغالب في مجتمع المسلمين على عهد النبي ﷺ، فقد أمر الخاطب بأن ينظر إلى مخطوبته، وكانت المسلمات يخرجن للصلاة كاشفات الوجوه. . عن عــائشة رضى الله عنها: «كــن نساء المؤمنين يشهــدن مع رسول الله صلاة الفجر متلفعات (متغطيات الرأس) بمروطهن (ثوب غير مخيط) ثم ينقلبن (يرجعن) إلى بيوتهن حيث يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس (ظلمة آخر الليل مع نور الصباح)» [البخاري ومسلم].

بل لقد أذن النبي ﷺ إذنًا صريحًا بأن تبدى المرأة وجههــا وكفيها. . عن عائشة رضى الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ﷺ وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال لها: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا- وأشار إلى وجهه وكفيه» [أبو داود].

<sup>(</sup>١) انظر: تحرير المرأة في عصر الرسالة، عبد الحليم محمد أبو شقة، دار القلم للنشر والتوزيع، ١٩٩٥م.



#### ٢- الإسلام يمنع المرأة من العمل

يدَّعي خصوم الإسلام، أنه يمنع المرأة من الخروج والعمل، ويرغمها على البقاء في البيت خادمة للرجل؛ أسيرة لديه.

#### وللرد على هذه المغالطة نقول:

لا يوجد نص شرعى صحيح الثبوت، صريح الدلالة، يحرّم عمل المرأة المسلمة خارج بيتها، خـصوصًا أن الله خاطبها كما يخـاطب الرجل، فهي نصف المجتمع الإنساني، ولا يُتصور أن يعطل الإسلام نصف مجتمعه فيصيبه بالشلل والجمود.

لقد عملت بعض أمهات المؤمنين، وتصدقن بما كسبن من هذه الأعمال. . تقول عائشة رضى الله عنها: «كانت زين بنت جحش تساميني في المنزلة عند رسول الله ﷺ ولم أر امرأة قط خـيـرًا في الدين من زينب وأتقى لله وأصـدق حـديثًــا وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب إلى الله". . وكمانت زينب -رضى الله عنها- امرأة صناعة باليـد، كانت تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل الله.

بل قد يكون عمل المرأة في بعض الأحيان، مستحبًا أو واجبًا، وهناك أدلة من القرآن والسنة لتلك المحاولات، فابنتا شعيب خرجتا للعمل لشيخوخة أبيهما، وأسماء ذات النطاقين عاونت زوجها الزبيـر في سياسة فرسه. . أو كأن تكون المرأة أرملة أو مطلقة ولا مورد لها ولا عائل، وهي قــادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السؤال، أو قد يكون المجتمع نفسه بحاجة إلى عمل المرأة في تخصصات بعينها، لا تصلح فيها إلا المرأة.

إلا أن الإسلام يشترط علمي المرأة حال خروجها للعمل خارج بـيتها، أن يكون هذا العمل مـشروعًا في ذاته، أي لا يفضي إلى ارتكاب حـرام، وأن تلتزم بآداب المسلمـة عند الخروج من البـيت، في اللبس والمشي والكلام والحركـة، وألا يكون عملها على حساب رعاية زوجها وتربية أبنائها.



#### • العمل الأهم

على أن عمل المرأة المسلمة الأهم والأعظم، هو تربية أبنائها، والانشغال بهم، وهذه رسالة جليلة وعمل فريد لا تقوم ب إلا المرأة، فعلى عملها هذا يتوقف مستقبل الأمة، وبهذه الوظيفة تسعد الأسر، وتنجو الشعوب من مهلكات تحيق بها إن أهملتها أو فرطت فيها.

لقد خرجت المرأة الغربية للعمل مضطرة؛ لأنها لا تجد من ينفق عليها ويقوم بكفالتها ورعاية أبنائها، فهى تعمل فى وظائف الرجل، الرفيعة منها والوضيعة، خوفًا من الفقر والجوع.. أما المرأة المسلمة فهناك من هو متكفل بالإنفاق عليها وإعالتها بطريقة تكفل صيانتها وكرامتها.

والمرأة إذا خرجت للعمل دون الحاجة إليه، تخسر في مقابل ذلك الكثير والكثير، فعملها في بيتها لا يقدر بثمن (النساء في المجتمعات الصناعية يساهمن بأكثر من ٢٥-٤٪ من منتجات الدخل القومي بأعمالهن المنزلية)(١).

«والأمومة ليست نومًا، ولا كسلا، ولا فسراغًا، وإنما هي كفاح، وصبر وبلاء، وفداء، وإيثار، وتضحيات، يهون بجانب ذلك كل عمل من الأعسمال، وما أظن الأم التي تترك البيت وتترك أولادها، إلى مكتب أو مصنع، أو مدرسة، أو مشغل أو شركة، أو عيادة طبيب، إلا هاربة من جلائل الأعمال، مفلسة من الجَلَد والتبعة والمسئولية» (٢).

لقد اكتوى الغرب بنار خروج المرأة للعمل، وانطلاقها فى دروبه غير عابئة بنتائج ذلك. لقد حصد أضرارًا اجتماعية هائلة جنت على الأسرة فى بلاده، حيث كثر الزنى وقلَّت الرغبة فى الإنجاب حتى بدأت أعداد سكان بعض الدول الأوروبية فى التناقص، وكثرت جرائم الشباب والأطفال بصورة مخيفة بسبب افتقاد حنان الأم، التى أصبحت هى نفسها مهانة ومنفلتة . . أما المقابل الذى تحصل عليه المرأة فهو لا

 <sup>(</sup>۱) حاولت مـؤسسة ماليـة أمريكية تقـدير عمل الأم فى التربية والـطبخ، فوجدت أنها تسـتحق ٥٠٨ آلاف
دولار، بما يساوى ١٧ وظيفة، حيث تعمل الأم فى المنزل لمدة ١٨ ساعة على مدار اليوم.

<sup>(</sup>٢) لا تظلموا المرأة، د. محمد كامل الفقى، مكتبة وهبة، ١٩٨٥م.



يتساوى مع ما يصيبها من جراء ممارستها الأعمال المجهدة التي هي من صميم عمل الرجل، كحرمانها من الإنجاب، وتعرضها -حسب دراسات علمية- إلى الإصابة أكثر من غيرها بسرطانات الثدى والجهاز الهضمي، ومرض السكر.

والغرب يحاول الآن، وبشكل جاد، إعادة المرأة إلى عملها الأصلى، بعدما ملَّت هي نفسها ذلك الدور السنسيم الذي لم تُخلق له، فمساواتها بالرجل في العمل وهمُّ أفاقت المرأة الأوروبيـة منه مؤخرًا، وقد ملَّت أيضًا تلك الحيــاة العائلية التي لا ترى فيها زوجها وأبناءها إلا للحظات خاطفة، تكون خلالها مرهقة الجسم خائرة القوى متوترة الأعصاب.

لقد وضع ميخائيل جورباتشوف، الرئيس السوفييتي الأسبق والمسكرتير العام للحزب الشيوعي- النقاط فوق الحروف في هذه القضية، في كتابه (البروسترويكا-أو إعادة البناء) الذي قال فيه:

«ولكن طوال سنوات تاريخنا البطولي والسشاق، عجزنا عن أن نولي اهتمامًا لحقوق المرأة الخـاصة، واحتياجاتهـا الناشئة عن دورها كأم وربة منزل، ووظيفـتها التعليمية التي لا غني عنها بالنسبة للأطفال. إن المرأة إذ تعمل في مجال البحث العلمي وفي مواقع البناء وفي الإنتاج والخدمات، وتشارك في النشاط الإبداعي. . لم يعد لديها وقت للقيام بواجباتها اليـومية في المنزل. . العـمل المنزلي، وتربية الأطفال، وإقامة جو أسرى طيب. لقد اكتشفنا أن كثيرًا من مشاكلنا في سلوك الأطفال وفي الشبـاب وفي معنوياتنا وثقافتنا وفي الإنتاج –تعـود جزئيًا إلى تدهور العلاقات الأسرية والموقف المتراخي من المسئوليات الأسرية، وهذه نتيجة متناقضة لرغبتنا المخلصة والمبررة سياسيًا لمساواة المرأة بالرجل في كل شيء والآن –في مجرى البروسترويكا- بدأنا نتغلب على هذا الوضع، ولهذا السبب فإننا نجرى الآن مناقشات جادة في الصحافة وفي المنظمات العامة وفي العمل وفي المنزل بخصوص مسألة ما يجب أن نفعله، لنسهل على المرأة العودة إلى رسالتها النسائية البحتة».

#### ٣- الشريعة الإسلامية تشجع ضرب المرأة

ويرى المناوئون للإسلام، أن شريعته تجـيز العنف الأسرى، وتشجع ضرب المرأة والإساءة إليها –لفظيًا وجسديًا.

# ● وللرد على هؤلاء نقول:

لا يقبل الإسلام إهانة المرأة أو الإساءة إليها بقول أو فعل، فالدين الذى يمنع سب الحيوانات والجمادات لا يقبل بحال سب الإنسان وخصوصًا المرأة التي هي ابنة أو شقيقة أو زوجة أو أم.

ولقد نفّر النبى عَلَيْ أشد التنفير من ضرب الزوجات، ووصف من يفعلونه بصفات غير حميدة.. روى عنه عَلَيْ أنه قال: «لا تضربوا إماء الله»، فأتاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فقال: يا رسول الله ذئر<sup>(۱)</sup> النساء على أزواجهن، فأذن فى ضربهن. فأطاف بآل محمد نساء كثير؛ كلهن يشكين أزواجهن، فلا تجدون أولئك «لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة؛ كلهن يشتكين أزواجهن، ولا تجدون أولئك خياركم» [أبو داود].

ويقول ﷺ: «شر الناس الضيق على أهله»، قالوا: يا رسول الله، وكيف يكون ضيقًا على أهله؟ قال: «الرجل إذا دخل بيته خشعت امرأته وهرب ولده وفرّ، فإذا خرج ضحكت امرأته واستأنس أهل بيته» [الطبراني]. ويقول ﷺ معنفًا الضرابين للنساء: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم» [البخاري].

وإذا كانت السشريعة قـد رخصت بضـرب الزوجة، فـإنما جُعل ذلك فـى حالة الضرورة وهى حالة النشوز والتمرد على الرجل والتعالى عليه، وهى حالة استثنائية عندما تفـشل وسائل أخـرى يجـربهـا الزوج كالـوعظ والهجـر فى المضـجع. . ﴿ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. . ﴾ [النساء: ٣٤].

أما الأصل فهو النهي عن الضرب وإسقاطه؛ إبقاء للمودة بين الزوج وزوجه.

<sup>(</sup>۱) ذئر: أي اجترأن ونشزن.

**ـ ا**لإخوان والمرأة .. بين هموم الواقع وإشكاليات الخص

فعلى الزوج أولا: الوعظ والنصح والتوجيه الهادف، وتذكيرها بما عليها من حقوق وما افترضه الله عليها من وجوب طاعــة زوجها، مترفقًا بها، مؤملا صلاح حالها، فإذا لم تستجب انتقل إلى الخطوة التالية . .

وهي أن يهجرها في الفراش، إظهارًا منه لـعدم الرضا عنهـا والاستـياء من معاملتها، فإذا لم يثمر الهجر في المضجع، فقد شرع للزوج أن يؤدب زوجته، بضربها ضربًا غيـر مبرح. . يقول النبي ﷺ: "ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» [أحمد وأبو داود]. . وهذا يعنى أن الضرب آخر الدواء، وليس المراد منه الانتقام، ولا يلجأ إليه الزوج إلا بعد نفاد صبره، والخوف من إهدار كرامـته وسـمعة بيـته وأولاده، وهذا هو السر فــى قول النبي ﷺ: «لا يَسئل الرجل فيم ضرب امرأته» [أبو داود].

إننا هنا أمام ما يسمى (نشوز الزوجة)، أي استعلاؤها على زوجها، وسعيها إلى هدم أسرتها، فيكون الضرب هنا حفاظًا على كيان الأسرة، ورد الزوجة الشاردة التي غلبتها نفسها وشيطانها.

# وبناء على ما سبق فإن الضرب المشروع لتأديب الزوجة:

- لا يجوز إلا للناشز التي لم يفلح معها الوعظ أو الهجر أو التحكيم.
- لا يجوز إذا كان عديم الجدوى. . وهذا ما قال به المالكية، فقـد اشتـرطوا للضرب: أن يعلم الزوج أو يغلب على ظنه أن الضرب سيفيد في تأديبها وردعها عن النشوز، وإلا فلا داعي للجوء إليه طالما لن يثمر الإصلاح المنشود.
- أن يكون في غير الوجه، وأن يكون غير مبرح؛ أي يكون خفيفًا غرضه الإيلام الأدبي وليس الإيلام الجسدي، قبال ابن عباس رضي الله عنهما: «يضربهما بالسواك». . قال المالكية: يقتصر الضرب على الآليات التي تجعله رمزيًا، حتى لكأنه لون من المداعبة التي تفتح القلوب وتطوى صفحة النشوز.



- لا يُسمح به للزوج إلا إذا كان التقصير من جــهة الزوجة فقط، بأن يكون موفيًا لها جميع حقوقها.
- وأخيرًا.. فـإن ترك الضرب أفـضل، وإسقـاطه هو الأولى، ويُقتــصر التــأديب على الوعظ والهجر دون اللجوء إلى الضرب، إبقاء للمودة بين الزوج وزوجه.

إن الضرب -حسب الشريعة- له شروط تكاد تُخرجه عن ماهية الضرب، فضلا عن أنه لا يقع إلا على ناشز؛ استنفد معها الزُّوج كل وســائل الإصلاح ولم يبق أمامه سوى التلويح بهذا الإجراء لردها عن طغيانها وتسلطها.

# • تأديب للمحبوب

«إن فقـهاءنا والجـمهـور منهم قد أحـاطوا تأديب الزوج للزوجة بالعــديد من الضمانات التي تجعل التأديب وسيلة من وسائل الإصلاح والإنقاذ للزوجة والأسرة من الدمار. . التأديب للمحبوب لأنه حبيب ومحبوب؛ كما يؤدب والإضرار والانتقام. . ذلك أن ضرب الزوج لزوجه أمر شاذ، لا يباح إلا إذا كان آخــر الدواء لحالات الشــذوذ التي تهــدد ســـلامة الأســرة التي هي الحــرم للزوج والزوجة والأولاد، وإسقاطه من وسائل الإصلاح اجتهاد ملحوظ عند قطاع ملحوظ من فقهاء الإسلام»(١).

إن الحديث عن الضرب في نطاق الزوجيـة، إنما هو حديث عن أسرة معتلة، يسيطر عليها العناد والشـقاق. . أما الأسر السوية فإن قضية الضـرب بالنسبة لها غير واردة عــلى الإطلاق؛ فالأصل في الأسر المسلمة شــيوع جو التفــاهم وعدم التنازع، والعشــرة بالمعروف، واحترام كــرامة الطرف الثاني، والشراكــة في أمور الحياة الزوجية، في ثقة متبادلة وتعاون تام في السراء والبضراء، فالزوج

<sup>(</sup>١) انظر: العنف الأسرى. . جاهلية العصر، عامر شماخ، دار الصحوة للنشر والتوزيع، ٢٠١٠م.



يهيئ لزوجه وأولاده عـيشًا كريمًا، والزوجـة تعينه على ذلك، مع قيامـها برعاية منزلها وأسرتها.

«وتحث الشريعة الإسلامية كلا الزوجين على فهم طبيعة الآخـر، والوعى بالفوارق الفطرية والطبيعية والنفسية لكل منهما، وبوجود قواسم وسمات مشتركة بينهما، كما تحث الشريعــة كلا الزوجين -لنجاح الحـياة الزوجية- على الاهتــمام بعوامل التوافق والإيجابيات في شخصية الطرف الآخر، وحصر أسباب الاختلاف، والبحث عن حلول وسط يتراضيان عليها، والبعد عن نزغات العناد والإثارة، والإفراط في الغيرة وحب التغلب على الآخر»(١).

#### ٤- الطلاق الإسلامي استهانت بشأن المرأة

يتعالى صياح أنصار (تحرير المرأة) هذه الأيام، حول طلاق المرأة في الإسلام الذي جعلت الشريعة بيد الرجل، راغبين في سن قانون يمنع ذلك، يجعل أمر الطلاق بيد قاضي المحكمة، هو الذي يقدره وهو الذي يعلنه، ويتم إثباته بو ثبقة رسمية.

وحجة هؤلاء أن انفراد الزوج بهذا الحق فيه ظلم للمرأة وإهمال لشأنها، أما ما يطالبون به فيحرر المرأة من ظلم الرجل وينصفها، ويَلحقها بركب المرأة الغربية التي لا تخضع لجبروت الزوج.

#### ونقول لهؤلاء:

إن المسلمة التي نطقت الشهادتين، لا يجوز لها أن تقبل من دينها ما تشاء وتدع منه ما تشاء تقليدًا للمرأة الغربيـة المستباحة وجريًا وراء نزواتها. . ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمَنِ وَلا مُؤْمنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، فإن الشرع الذي أمر بهذا لم يحاب الرجل على المرأة، إنما فرض ذلك لمصلحة الزوجين معًا، وهو أعلــم منا بما يصلحنا وما لا يصلحنا. . ﴿ أَلا يُعْلَمُ مَنْ خُلُقَ وَهُوَ اللُّطيفُ الْخُبيرُ ﴾ [الملك: ١٤].

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

لقد ضيق الإسلام دائرة الطلاق إلى أبعد الحدود، وجعله آخر الدواء، وهو يسعى منذ شروع الرجل فى الزواج لتجفيف منابعه والتقليل من حالاته؛ حرصًا على تماسك المجتمعات المسلمة، ومنعًا من تفاقم مشكلات اجتماعية قد تعصف باستقرار هذه المجتمعات وتماسكها. فقد أمر الخاطب بحسن اختيار من يقوم بخطبتها، وأمره بالنظر إليها، وأمره بالاستيثاق من رضا المخطوبة. ثم بعد الزواج أمره بحسن المعاشرة، فإذا وقع خلاف فهو مأمور بعلاج هذا لخلاف، على مستوى الزوجين أولا، ثم التحاكم إلى الأهل بعد ذلك.

كل هذه إذًا قيود أمام الزوج، كى لا يقع الطلاق الذى يقطع حبل الزوجية ويمنع الأطفال من رعاية والدين متفاهمين متحابين. ثم هناك نصوص كثيرة تُرعِّب فى الحياة الزوجية القائمة على الصبر والاحتمال وتقدير مدى المسئولية الملقاة على كاهل كلا الزوجين، وتهدد -فى الوقت ذاته- كل من يهون من أمر الطلاق ويسعى بطيشه ورعونته إلى تفكيك أواصر الأسرة التى عُقدت عند تأسيسها على ميثاق الله الغليظ.

يقول الله تعالى، مقيدًا الرجال من التسرع في إيقاع الطلاق، بأسلوب منطقى تحبه النفس وتميل إليه. ﴿ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١٩]، ويقول النبي ﷺ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» [أبو داود]. . هذا بالنسبة للرجل. . أما بالنسبة للمرأة فيحذرها من الخلع قائلا: «أيما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز، فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» [أبو داود وابن ماجة]، ويقول ﷺ: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس، فحرامٌ عليها رائحة الجنة» [أبو داود].

وإذا كان النصارى يتفاخرون بأنهم يحرِّمون الطلاق، إلا في حالات تكاد تكون معدومة، معتبرين ذلك إنصافًا للمرأة، وتطييبًا لخاطرها، فإن هذا -بدون شك- قمة الإجحاف للإنسانية عمومًا، وهو مخالفة فجة لفطرة

الإنسان السوية. . فالحياة الزوجيــة لا تخلو من حالات كراهية ونفور، كما لا

تخلو من أذى، وشح، وربما عجز الزوج عن أداء حقـوق الزوجة، أو عجزت الزوجة عن أداء حقوق الزوج، فما الحل إدًّا؟!، الحل عند من يحرمون الطلاق ويحصرونه في حالات نادرة. . يكون بإباحة الزني وتعدد العشيقات ومن ثم انتشار المواليد غير الشرعيين، في مقابل الزوجة المعطلة بأمر الكنيسة.

# • قيود أخلاقية ومادية

أما الإسلام وهو دين الوسطية. . ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، فإنه يتعامل مع الإنسان كإنسان، له رغبات وشهوات، يحب ويكره، ويـقوى ويضعف. . فترك له الحق في عدم الاســـتمرار في هذه الشراكة. . ﴿ وَإِن يَتَفَرُّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مَن سَعَته وَكَانَ اللَّهُ وَاسعًا حَكيمًا ﴾ [النساء: ١٣٠]، لكنه وضع للطلاق قيودًا: أخلاقية ومادية.

- فمن القيود الأخلاقية، أنه حذر من هذا الأمر، ووصف من يفعلونه بصفات ذميهمة. . يقمول النبي ﷺ: «تزوجموا ولا تطلقموا فمإن الله لا يحب الذواقين والذواقات» [الطبراني]، ويقول على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا، ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت» [مسلم].
- أما القيود المادية، فإنه جعل الطلاق مرتين، يكون رجعيًا خلالهما، كي يفيق من تسرع به، وكي يكون جـرس إنذار لكلا الطرفين، للزوج بألا يكـرر ما فـعل، وللزوجة لتأخذ حذرها بعدم استفزاز الزوج، وبتلافى عيوبها والصبر على اندفاع الزوج وثورته. . والإسلام لا يبسيح للزوج إخراج زوجته من بيت الزوجسية عند

طلاقها، بل تبقى مقيمة عنده علّه يحنّ إليها وتحنّ إليه فيعودان كما انفصلا ﴿ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللّهَ يُحْدَثُ بَعْدَ ذَلكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١].

فإذا وقع الطلاق وصار حتميًا، فللزوجة حق استرداد المهر.. ﴿ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.. ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ولها حق المتعة.. ﴿ وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤١]، ولا يحق للزوج أن يشنع عليها أو يؤذيها.

#### • القراربيد الزوج.. لماذا؟

أما لماذا جُمعل الطلاق بيد الزوج؛ فلأنه هو الذى تكلَّف، وحمل على عاتقه تكاليف الزواج، وهو أبصر بالعواقب من المراة، سريعة التأثر، كثيرة الغضب. . ﴿ أَوَ مَن يُنشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبْينٍ ﴾ [الزخرف:١٨].

إن خصوصية الحياة الزوجية، هي التي جعلت المشرع الإسلامي يجعل قرار الطلاق بيد الزوج، فإذا شعرت المرأة بعجزها عن مواصلة حياتها الزوجية مع زوج لا تحبه فلها أن تنخلع منه نظير التنازل عن حقها في المهر والمتعة. ﴿ فَإِنْ حَفْتُمْ أَلا يُقيمًا حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ يُقيمًا حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَن يَتَعَدَ الزواج، يقول النبي ﷺ: "أحق الشروط أن توفوا به، بيدها، وذلك عند كتابة عقد الزواج، يقول النبي ﷺ: "أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج» [متفق عليه].

لكن لا يجوز أن يكون الطلاق للمحكمة، فليست كل أسباب الطلاق يمكن أن تذاع، والحياة الزوجية كما قلنا سجال من الشد والجذب، والرضا والغضب، وانتقالها إلى المحاكم يفسدها، ويؤصل الفوضى داخل البيت.. وعندما يشعر الرجل بأن قوامته مهددة، ورئاسته استولت عليها المحكمة، فلم يعد هو الزوج



الفعلى الذى يملك قرار الانفـصال أو الاستمرار.. ومن هنا تتعـقد الأمور وتصل إلى طريق مسدود<sup>(۱)</sup>.

## ٥- التعدد.. نظام مجحف ينتهك إنسانيت المرأة

وكما يعلو صياح أنصار (تحرير المرأة) إزاء الطلاق الإسلامي، يزداد صراخهم إزاء نظام التعدد الذي أباحته الشريعة لمصلحة المجتمعات والأفراد وفي مقدمتهم المرأة.

#### ونقول لهؤلاء:

إذا كان الإسلام قد أباح التعدد -الذى قررته الكتب السماوية كلها- فإنما فعل ذلك لمصلحة المرأة والرجل على السواء، فهو جزء من منظومة اجتماعية إسلامية ضيق الله فيها على عباده من جهة، وبسط لهم من جهة أخرى، فحرم النظر إلى المرأة الأجنبية، وحرم الخلوة، وحرم الزنى، وأباح تعدد الزوجات»(٢).

"والإسلام لم يغفل عن ضرر قد يقع على الزوجة الأولى من جراء التعدد، ولكنه وازن بين المصالح المترتبة على التعدد والمصلحة المستفادة من البقاء على زوجة واحدة، فدفع أشد المفسدتين وجلب أعظم المصلحتين" (٣).

وكما أباح الإسلام التعدد، فقد وضع له شروطًا لابد أن تُوفَّى، وإلا أثم فاعله، أهمها: القدرة على العدل، يقول تعالى: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مَنَ النّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلا تَعْدَلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلا تَعُولُوا ﴾ [النساء: ٣]، والقدرة على نفقة الزوجات والأولاد وحسن رعايتهم، يقول النبى على المرء إثمًا أن يضيع من يعول» [أبو داود]، ويقول: «كلكم راع ومسئول عن رعيته..» [البخارى].

<sup>(</sup>١) فشل الطلاق الذى يتم عن طريق القاضى فى تونس فى تقليل حالات الطلاق، بل زادت تلك الحالات زيادة ملحوظة، حبث لم يوفق القضاة فى الصلح بين الأزواج كما كانسوا يؤملون، إذ فى أحد المواسم القضائية لم تتم المصالحة إلا فى عشر حالات من بين ١٤١٧ حالة.

<sup>(</sup>٢) زوجة واحدة تكفى. . فكونى لزوجك مثنى وثلاث ورباع، عامر شماخ، دار الصحوة للبشر والتوزيع، ٢٠٠٩م.

<sup>(</sup>٣) موقع (دار الإفتاء المصرية) الإلكتروني.

وقد حـ فر النبى على من عدم القسط بين النساء، يقول "إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط " [الترمـ في]. . وبشر على الذين يعدلون بين زوجاتهم بالفوز الكبير يوم القيامة، في الحديث الذي ورد عن عبد الله بن عـ مرو بن العاص: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ما ولوا" [مسلم].

لقد شُرع التعدد في إطار وسطية الإسلام وإعجاز تشريعاته، كحالة استثنائية أو ضرورة لها مبرراتها وضماناتها . وبالتالى لا حجة لمن يختزلون الحكم الشرعى للتعدد في الوجوب، حيث لا يوجد نص يوجب الفعل أو الترك، وإنما أباحته الشريعة مراعية فطرة البشر، ومراعية بعض الأحوال الاجتماعية . لكنها لم تفرضه ولم تجعله أصلا.

وعندما أمر الإسلام بالعدل بين الزوجات، فإنما أمر بمراعاة المشاعر والأحوال، وتقدير أمور الغيرة بين النساء، وآلا يقصر الزوج في حق أو واجب، وأن العاطفة شيء والمسئولية شيء آخر، وإذا كان غرض المعدد بناء أسرة جديدة على حساب أسرة قائمة فهو آثم، فإنما شُرع الزواج للبناء وليس للهدم، وللإضافة وليس للنقصان.

كمـــا لا حجة لمن يطالبون بمنع الــتعدد، فإن المنع يؤدى إلى المفــاسد؛ ذلك أن المحتاج إلى زوجة أخــرى وشرُط عليه الامتناع؛ سيلجأ إمـــا إلى الكبت والحرمان، وإما إلى الانحراف بالزنى وغيره. وإما إلى اختلاق عيوب فى زوجته تبرر موقفه.

#### • التعدد كالدواء

إن التعدد في الإسلام، كالدواء يعالج البعض ويضر آخرين، وإن الامتناع عنه لعدم القدرة عملي الإنفاق والعدل؛ خير ألف مرة من التورط فيه مع العجز عن تحقيق هذين الشرطين. وما عدا ذلك فهو أمرٌ قد يكون واجبًا وقد يكون مستحبًا لمن توافرت لديهم ضرورات التعدد.

ومن حق المرأة المسلمة أن ترفض التعدد، أو تشترط ذلك في عقد الزواج، وهي مخيرة، إن شاءت قبلت الوضع الجديد، أو تطلب الطلاق لتبحث عن زوج آخر لا يعدد، فهذا كله من حقها. . روى البخارى ومسلم عن عقبة بن عامر

-رضى الله عنه- أن رسول الله عليه قال: «أحق الشروط أن يُوفى به، ما استحللتم به الفروج» [النسائى]، لكن ليس من حقها أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الأخرى، فعن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال: «نهى النبى علي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو أن يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما فى صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى».

والإسلام ليس بدعًا في هذا الأمر، فالتعدد قررته الكتب السماوية كلها، فالتوراة فيها إثبات التعدد في حق كثير من رسل الله -عليهم السلام- منهم: إبراهيم، ويعقوب، وداود، وسليمان، وموسى.. كما أن الإنجيل ليس فيه نص يحرم تعدد الزوجات.

لقد ظل التعدد مباحًا فى اليهودية، حتى جاء الحبر غرشوم الإشكنارى وأصدر قرارًا بتحريمه، وذلك فى القرن الحادى عشر، كان ذلك فى سياق الإصلاحات التى قام بها هذا الحبر فى القوانين اليهودية.

أما النصارى فإنهم لم يحرموا التعدد حتى القرن السابع عشر.. وقد تأثروا بالبلاد التى عاشوا فيها.. ففى أفريقيا يبيحون التعدد ويسمحون للقساوسة بالزواج، وفى أوروبا عكس ذلك.. ولم تحرم المسيحية التعدد إلا بقانون مدنى لا بنص من كتابهم المقدس.

وهناك بعض الطوائف المسيحية تبيح التعدد -حتى الآن- مثل طائفة (المرمون) في أمريكا، التي لا تحدد عددًا معينًا من الزوجات، أي تبيح التعدد بدون حد أقصى.

"يضاف إلى ذلك أن أمر التعدد ليس من تشريع الأديان السماوية فحسب، بل هو أمر مستقر فى سائر الحضارات، فالشابت تاريخيًا أن تعدد الزوجات ظاهرة عرفتها البشرية منذ أقدم العصور، بل كانت هذه الظاهرة منتشرة بين الفراعنة، وأشهر الفراعنة على الإطلاق هو رمسيس الشانى، كانت له ثمانى زوجات وعشرات الجوارى، وأنجب أكثر من مائة وخمسين ولدًا وبنتًا، وأسماء زوجاته وأولاده منقوشة على جدران المعابد حتى اليوم»(١).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

وإذا كانت الكنيسة قـد منعت التعدد، فإنها قد أعطت الفرصة لانتـشار البغاء؛ الذى أفرز مجتمعات مختلة نفسيًا وأخلاقيًا. . ففى أمريكا وحدها ١٢ مليون طفل غـير شـرعى، ١٧ مليون شـاذ جنسـيًا، ١٥ مليون شخص مـصاب بالأمـراض التناسلية، ومن بين كل خمس أسر هناك أسرة يُرتكب داخلها زنى المحارم!!

إن هذه القيود المخالفة للشرع والفطرة، هي التي دفعت عددًا من منقفي الغرب إلى انتقادها، والمناداة بتعدد الزوجات وعدم الاقتصار على زوجة واحدة؛ لما ينتج عن ذلك من اضطراب وبؤس. . تقول آني بيزانت في كتابها (الأديان المنتشرة في الهند): «كيف يجوز أن يجرؤ الغربيون على الثورة ضد تعدد الزوجات المحدود عند الشرقيين مادام البغاء شائعًا في بلادهم؟! . فلا يصح أن يقال عن بيئة إن أهلها موحدون للزوجة، مادام فيها إلى جانب الزوجة الشرعية خدينات من وراء ستار، ومتى وزنا الأمور بقسطاس مستقيم ظهر لنا أن تعدد الزوجات الإسلامي الذي يحمى ويحفظ ويغذي ويكسو النساء؛ أرجح وزنًا من البغاء الذي يسمح بأن يتخذ الرجل المرأة لمحض إشباع شهواته، ثم يقذف بها في الشارع متى قضى منها أوطاره (۱).

وفى عام (٢٠٠٠) ناقش (مجلس الدوما الروسى) الاقتراح الذى تقدم به نائب الرئيس فلاديمير جيرنوفسكى، وهو نائب قـومى متشدد، الذى دعا إلى سن تشريع يُسمح بمقتضاه بالتعدد للرجال، بحيث يصبح أربع زوجات فى حده الأقصى.. وعلل تقديمه هـذا المشروع بأنه سـوف يسـمح بحل المشكلات الديموجرافية والاجتماعية فى روسيا، ولأن هناك عشرين مليون امرأة روسية لا يمكنها الزواج.. وقد قال: «امنحوا النساء هذه الفرصة الأخيرة». . إلا أن الاقتراح قوبل بالرفض، حيث جاءت نتيجة التصويت بالرفض: ٢٧١ صوتًا مقابل ٢١ صوتًا.

إن إباحة التعدد هي المناسبة للواقع؛ فإن عدد النساء أكثر من عدد الرجال، فماذا تفعل المرأة إذا لم تتزوج؟!، إنها سوف تلجأ إلى الزنسي والضياع، وهمو

<sup>(</sup>١) موقع ﴿إسلام أون لاين﴾ الإلكتروني، مرجع سابق.

- للأسف- واقع المرأة الغربية، فحسب إحصاءات منظمة الهجرة الدولية، فإنه يتم - سنويًا - بيع نصف مليون امرأة ممن لا أزواج لهن إلى شبكات الدعارة في مختلف دول العالم، حيث يتم استغلالهن جسديًا في النوادي الليلية وممارسة لدعارة وتمثيل الأفلام الإباحية.

#### ونظرة موضوعيت

إن نظرة موضوعية لأمر التعدد، تؤكد صلاح هذا الأمر لجنس المرأة عمومًا، نإن المرأة -بفطرتها- لا يمكنها الاستغناء عن الرجل، حتى لو كان الزواج منه ضف زواج أو ربع زواج، ولهذا شاع المشل المصرى (ضل راجل ولا ضل حيط)، دلالة على حاجة المرأة الملحة للرجل ورغبتها الشديدة في اتباعه والاحتماء به.

إن قطاعًا لا يستهان به من النساء، من العوانس والأرامل والمطلقات، يقبلن الزواج من متزوج قادر على النفقة والإحسان، وإلا فإنهن يقضين حياتهن على هذه الصورة من الحرمان، من الزواج والأمومة، أو يشبعن غرائزهن من خلف ظهر الدين والأخلاق، والمجتمع.

وإذا كان الرجل المعدد في المجتمعات الإسلامية يتجمل عبء ما ينتج عن لزواج من ذرية، يأمره بذلك دينه والعرف السائد، فإن العشيقة في الغرب هي لتى تتحمل عبء حملها، إما بتربيته بعد أن تخلى عنه أبوه الذي يبحث -وطفله بازال جنينًا في بطن أمه- عن عشيقة أخرى، أو بقتله بالإجهاض.. وتشير لإحصاءات في هذا الصدد إلى أن (٨٠٠ ألف) فتاة مراهقة في أمريكا وحدها بحملن سفاحًا سنويًا، وأن (٤٠٠ ألف) منهن يخترن الإجهاض، أي يقتلن ولادهن في أرحامهن، كي لا يتحملن نفقات وأعباء تربيته من ناحية، ومن ناحية خرى كي ينطلقن للعربدة من جديد.

والتعدد كرامة للمرأة، فهي معزرة بالزواج، مصونة في بيتها، لها زوج يحميها، أطفال يشبعون غريزتها في الأمومة. إن زواجها ولو كان من رجل متزوج من

الإخوا

أخرى يحميها من طمع الرجال فيها، ومن نظرات المجتمع التى لا ترحم، ولقب الزوجة أصون لشرف المرأة، بدلا من اتخاذها بغيًا بدون مقابل، تحت مسميات براقة مثل الصديقة أو الصاحبة، والحقيقة أنها (فتاة ليل) بلا أجر، ويستطيع أى رجل ولو كان تافهًا أن يلقيها ويبحث عن أخرى بعد أن يقضى منها نهمته.

والتعدد طهرة للمجتمع من الفساد الأخلاقي، فإنه يدفع أخطار السفور والاختلاط ويحمى المجتمعات من الفناء، ويقيها من الأمراض والطواعين التي باتت تهدد مجتمعات الغرب، ففي أمريكا وحدها (٦٥ مليون) مصاب بأمراض جنسية لا يمكن شفاؤها، وهناك (١٥ مليون) إصابة جديدة كل عام.. ولقد أدت الفوضى الجنسية في الغرب إلى سطو ٧٠٪ من الرجال على نساء أخريات غير زوجاتهم.

# ٦- حديث (ناقصات عقل ودين) يؤكد تسفيه الإسلام للمرأة

روى الإمام مسلم فى صحيحه عن رسول الله ﷺ أنه قال: "يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإنى رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟، قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذى لب منكن، قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟، قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالى ما تصلى، وتفطر فى رمضان، فهذا نقصان الدين».

لقد أخذ أعداء الإسلام، هذا الحديث قرينة للهجوم عليه، والإساءة إلى قائله، وما نظر هؤلاء إلى مقاصد الحديث ومعانيه الحقيقية، وما نظروا إلى المناسبة التى قيل فيها. . ولو أنهم استجمعوا شجاعتهم واعترفوا بمقدار حفاوة المعصوم على المرأة في سائر سنته، ووضعوها بجوار هذا الحديث الأحسنوا الظن بقوله، ولاعتبروا ما قيل في حق المرأة في هذا الحديث إنما هو من رحمة الإسلام بها وحدبه عليها وهو من قبيل اهتمام الرسول بها.

إن معيار التفاضل في الإسلام، ليس من خلال النوع، ذكرًا كان أو أنثى، أو من خلال القوة والضعف، وإنما يكون التفاضل بالتقوى.. ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن خلال القوة والضعف، وإنما يكون التفاضل بالتقوى.. ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن فَكَرٍ وَأَنتَى وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُر مَكُم عند اللَّه أَتْقَاكُم إِنَّ اللَّه عَلَيم خبير ﴾ [الحجرات: ١٣]، ولو كان الإسلام ينتقص عقل المرأة كما يقولون لجاءت آيات القرآن صريحة في ذلك، ولكُلفت المرأة وحوسبت على قدر هذا النقص، بل الواضح في القرآن والسنة، أن هناك مواقف لنساء تربعن خلالها على قمة العقل والحكمة، ولو قورنت إحداهن بالرجال لعدلت الألف رجل.. ولم نقرأ في سيرة النبي علي وصحابته الكرام مثل هذا الاتهام، الذي يخالف طبيعة الأشياء، فليس هناك رجل ذكي على الإطلاق وامرأة غبية على الإطلاق، بل توزع الذكاء بين النوعين، فهناك ذكي على الإطلاق وامرأة غبية على الإطلاق، بل توزع الذكاء بين النوعين، فهناك المرأة العاقلة ذات المنطق التي تحسن التصرف وتقدر الأمور بقدرها وتحسب عواقبها، ولديها ملكات عقلية ندرت في كثير من الرجال، مثل سرعة البديهة وإلجام العاطفة، والنظر إلى الأمور نظرة موضوعية مدعومة بالكيس والتريث..

وفى المقابل هناك كثير من الرجال لا يحسنون صنعًا، ولا يملكون عقلا، اللهم إلا خـشونة الصـوت وتمدد المنكبـين واسـتطالة الشـارب، لكنهم عند الملمـات لا يساوون شيئًا، وربما أنقذتهم من ورطاتهم امرأة بمشورتها وحسن تدبيرها.

إنه لما أتيحت للمرأة -في الآونة الأخيرة- فرص التعليم على سبيل المثال، تفوقت في أحيان كثيرة على الرجل، وأثبتت في عدد من التخصصات أنها الأوفر عقى الرجل، والأكمل فهمًا. . يلاحظ ذلك في الجامعات المصرية التي حصدت فيها الطالبات في السنوات الأخيرة غالبية مقاعد أعضاء هيئة التدريس. . فهل توصف هؤلاء البنات المتفوقات بأنهن ناقصات عقل؟!

#### • اقرءوا بقية الحديث

وهل يتوافق ما قاله النبي ﷺ في الحديث من نقص عقل المرأة مع قوله في الحديث نفسه: «أغلب لذي لب منكن»؟! إنه هنا يصف المرأة بالدهاء والمكر

وبقدرتها على احتواء أذكى الرجال، وأقواهم شخصية، ولا تفعل ذلك إلا ذات حيلة تفوق قدراتها قدرات الرجل الذي سرعان ما يسلم لها بالهزيمة.

وقــد ورد فى الحديث ذاته، صـفة المرأة التى تحــاور النبى ﷺ: (جزلة)، قال العلماء: هى ذات العقل والرأى والوقار، فكيف تكون ذات عقل وهى ناقصته فى الوقت ذاته؟!

إن الحديث قيل في مناسبة سعيدة، قال العلماء: عبيد أضحى أو فطر، ولهذا فليس من المحتمل أن يكون النقص الذي قصده النبي وسي نقصًا حقيقيًا يميز الرجل عنها ويرفع درجته وجزاءه عليها، بل المرجح أن يكون ذلك مداعبة قصدها النبي وسي في تلك المناسبة، وهو الذي عُرف عنه البشرُ وحبه للنساء، ويستبعد العلماء -في الوقت ذاته - أن يكون ما قاله قاعدة عامة أو حكمًا شاملا، خصوصًا أن صياغة الحديث أقرب إلى صيغة التعجب منها إلى صيغة التقرير.

ولقد قيل هذا الحديث لنساء الأنصار، اللاتى تميزن عن نساء المهاجرين بقوة شخصياتهن وسلامة منطقهن كما اعترف بذلك عمر رضى الله عنه قال: «كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب الأنصار». فمن الطبيعى والحال هكذا، أن يكون النقص في عقل المرأة المشار إليه في الحديث، هو النقص الذي يعتريها حال حملها وولادتها، فيسيطر عليها الضعف والكسل الذي يشمل العقل كما يشمل باقى الجسد.

أما نقص الدين، فهو ليس نقص الجزاء أو نقص التقدير لقلة الكفاءة وضعف الإيمان، وإنما النقص المقبصود هو نقص أيام عبادتها في أيام حيضها ونفاسها مقارنة بالرجل.

والإسلام عندما يمنعها من ممارسة العبادات فى تلك الأيام، ليس لنجاسة وصمها بها اليهود، وليس لنقص فيها كامرأة، وإنما هو فى الحقيقة رحمة بها. . فكما أنه لم يكلفها لزوم صلاة الجماعة فى المسجد، لكيلا يرهقها بالتردد على

المسجد خمس مرات فى اليوم لقيامها برعاية زوجها وأبنائها فى الوقت ذاته -فهو أيضًا لا يجمع عليها ثقل تكالـيف هذه العبادات وأعراض هذه العادة الدورية التى ترهقها وتترك تأثيرها وأعراضها المؤلمة على سائر أعضائها.

أما بخصوص شهادة المرأة التي أشار إليها الحديث، وهي تعدل نصف شهادة الرجل، كما أقرت ذلك آية البقرة -فقد أشرنا لذلك من قبل، وطرحنا رأى العلماء الذين أكدوا أن ذلك يكون في عقود وشهادات المعاملات المالية، التي تقل أو تنعدم فيها خبرة المرأة، ولا يكون لهما القدرة على مجاراة الرجال في هذا الأمر.. ونسوق هنا ما قاله الدكتور محمد عزة ذرزوة للرد على من ينكرون الأخذ بشهادة امرأة واحدة في بعض القضايا وفي حال الضرورة.. يقول: "وهناك وقائع كثيرة متنوعة في الشئون المالية وغير المالية، تقع مفاجأة وصدفة، ولا يكون شاهدًا عليها إلا امرأة أو امرأتان، وعدم الأخذ بشهادة الشاهدة أو الشاهدتين، قد يؤدي إلى ضياع حق أو جريمة، أو حالة شرعية يجب التحقق منها. والذي نعتقده أن أعتبار ذلك ضرورة شرعية، وليس في القرآن ولا في السنة الصحيحة ما يمنع ذلك، وحكمة الله ورسوله أعظم من الرضاء بضياع حق أو جريمة أو حالة شرعية بسبب كون شاهد ذلك امرأة أو امرأتين (١).

#### ٧- تمييز الرجل على المرأة في الميراث فيه تعسف وظلم لها

يعد ميراث المرأة المسلمة من أكثر القيضايا التي يشيرها أعداء الإسلام، حيث يزعمون أن الشريعة ميزت الرجل على المرأة في الميراث فأعطتها نصف ما للرجل. .

وهذا من التدليس، إذ هناك اعتبارات عدة في هذه المسألة، لو نظر إليها هؤلاء نظرة حيادية لعلموا أن المرأة المسلمة تحظى بما لم يحظ به الرجل، وأنها فُضلت عليه في الميراث إجمالا. فالتفاوت في الميراث سببه التفاوت في الأعباء والتكاليف المالية المفروضة على كل من الرجل والمرأة، فالرجل يدفع مهراً ليتزوج،

<sup>(</sup>١) انظر: المرأة بين الموروث والتحديث، د. زينب رضوان، مكتبة الاسرة، ٢٠٠٤م.

ولى حين تأخذ المرأة مهرًا. والزوج مكلف بالإنفاق على زوجته، أما هى فلا. . والأب ينفق فيما بعد على أبويه إن كانا محتاجين، والبنت ليست مكلفة بالإنفاق عليهما. . والأخ ينفق على أخته غير المعالة حتى ولو كانت لها ذمة مالية.

والإسلام عندما يحث على الزواج، يضيف بهذا إلى المرأة رجلا يعطيها به حقًا جديدًا في ماله، وفي الوقت ذاته ليس للرجل مثل هذا الحق في مالها، بل يربأ الإسلام بالرجل أن يطمع في مال زوجته أو أن يكون عالة عليها.

ولن نبالغ إذا قلنا إن المرأة المسلمة مميزة على الرجل في الميراث، ونصيبها أكبر من نصيبه، فهي إن تركت النصف لأخيها فإنما أعطته لامرأة أخرى التي هي زوجة هذا الأخ.. وهي في بعض الأحيان ترث مثل الرجل، وفي أحيان أخرى ترث أكثر من الرجل، أو ربما ورثت ولم يرث الرجل.. وهذه حالات معروفة بالتفصيل في علم المواريث، فمثلا في حال ميراث الأبوين من أولادهما ممن له ولد، تحصل الأنثى (الأم) على نصيب كنصيب الذكر.. ﴿ وَلَأَبُويُهُ لِكُلِّ وَاحِدُ مِنْهُما السُّدُسُ مِما تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء: ١١]، وذلك لأن حاجة الأبوين في الغالب واحدة.

"بل هناك حالات يكون نصيب الأنثى فيها أعلى من نصيب الذكر، كما إذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخوين شقيقين وأخبًا لأم، فإن للأخت للأم السدس كاملا، وللأخوين الذكرين الشقيقين السدس بينهما، لكل واحد منهما نصف السدس (١).

#### • عدل إلهي واعتبارات عديدة

إن العدل الإلهى أوجب عدة اعتبارات عند قسم الميراث، وهذه الاعتبارات ليس فيها نظر إلى النوع، وإنما تقوم بالأساس على: درجة القرابة بين الوارث، ذكرًا كان أو أنثى، وبين المورّث المتوفى، كما تقوم على موقع الوارث من الحياة، وأخيرًا

<sup>(</sup>١) مركز المرأة في الحياة الإسلامية، مرجع سابق.

تقوم على التكليف المالى الذى يوجبه المشرع على الوارث حيال الآخرين، وهذا هو الاعتبار الوحيد الذى يفرق بين الذكر والأنثى، هنا ينظر الشرع إلى الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم، فالأخت المتزوجة التى حصلت على النصف فقط هى في إعالة زوجها، والأخت غير المتزوجة تحصل على النصف كذلك، لكن أخاها الذى حصل على ضعف ما حصلت عليه مكلف شرعًا بإعالتها بعيدًا عن ذمتها المالية الخاصة.

ويرعى الإسلام كما قلنا درجمة القرابة بين الوارث، ذكراً كمان أو أنثى، وبين المورث المتوفى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب، فابنة المتوفى تأخذ أكثر من والده وأكثر من أمه.

كما يراعى الإسلام كذلك، موقع الوارث من الحياة، فيعطى للشباب أكثر مما يعطى للكهول الذين قاربوا على توديع الحياة وصاروا فى كنف ورعاية آخرين، كل هذا دونما اعتبار لجنس من يرث، فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه -وكلتاهما أنثى، وترث البنت أكثر من الأب، كذلك يرث الابن أكثر من الأب -وكلاهما من الذكور.

وما يروجه خصوم الإسلام ومروجو الفتن من أفكار حول هذه القضية، أمر يدعو إلى الضحك والاسمتزاز في الوقت ذاته. فهم أولا يريدون تحريف الكلم عن مواضعه، فالله يقول: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكُو مِثْلُ حَظِّ الْأُنشَيْنِ ﴾ الله في أولاد كمه -تعالى عما يقولون علواً النساء: ١١]، وهم يعارضون قول الله وينقضون حكمه -تعالى عما يقولون علواً كبيرًا. ثم هم ثانيًا يقترحون أن تتساوى المرأة بالرجل في الميراث مع قيامها بالإنفاق مثلما ينفق وأن تتحمل تكاليف الزواج مثلما يتحمل. وهذه فرية انطلت حينًا من الدهر على المرأة الغربية فأوسعتها ابتذالا وإهانة، فهذا حق يراد به الباطل، فهم يغرون المرأة بأن في ذلك مساواتها بالرجل، وكسر قوامته، ومنعه من الاستئثار بإدارة شئون الحياة المشتركة بينهما -إلا أن الواقع ينسف كل هذه الأفكار (النظرية) التي لن ينجحوا يومًا في تطبيقها كما يريدون. فالمرأة الأوروبية هي (النظرية) التي لن ينجحوا يومًا في تطبيقها كما يريدون. فالمرأة الأوروبية هي

التى تصرخ الآن ولا تسمع مجيبًا، كى تعود إلى بيتها وتمارس أمومتها، وتستجدى كل من يمر علميها أن تعود الأمور إلى نصابها الطبيعى: الرجل يسعى وينفق، والمرأة من خلفه تسانده وترعى شئونه وتربى أطفاله تربية سليمة.

ولو أنفقت المرأة مثلما ينفق الرجل، ولو تكلفت في الزواج مثلما يكلف، ما تزوجت الفقيرات، وهن السواد الأعظم من النساء، ولطالبت -في مقابل ما تنفقه- بحقها في الطلاق، وفي القوامة، ولوقع التنازع والشقاق، وصار البيت أرجوحة في يد شريكين متشاكسين وليسا زوجين لكل منهما حقوق وعليه واجبات.

ويزداد إسفاف القوم عندما يقولون -كما كتب سلامة موسى قديمًا: "إنه لو ورثت البنت كما يرث الولد لأغرت الشباب بالزواج منها".. وهذا إسفاف وقصر نظر، فهم يصورون المرأة كأنها سلعة بوار، تروج سوقها بما تملك من مال وليس بما هى عليه من دين وأخلاق، فتكون حينها مطمعًا لكل نصاب يجيد نصب شباكه على الضحية ليقتنص ما معها من نقود، ثم يتحول إلى غيرها لاستكمال مشواره الإجرامي مع النساء؟!.

# ٨- المرأة في الإسلام لم تنل حقها في التعليم مثل الرجل

يدّعى خصوم الإسلام، أنه يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق التعليمية.. وأنه ظلمها بتفضيل الرجل عليها في هذا الجانب.

#### ولهؤلاء نقول:

للعلم فى الإسلام مكانة لم يعرفها دينٌ قط، إذ عنى بالعلم عناية كبيرة للغاية، يدل على ذلك ما ورد من ألفاظ العلم ومشتقاته فى الكتاب والسنة، ففى القرآن وحده ورد اللفظ بمشتقاته أكثر من ٨٥٠ مرة، هذا غير المترادفات الأخرى التى تعطى المعنى نفسه، وفى السنة المطهرة لم يخل كتاب من كتبها من باب العلم، وفيها لفظ العلم ومشتقاته يزيد على الألف مرة.

ولا ننسى أن أول ما نزل من الوحى على النبى ﷺ كانت تلك الكلمة الحالدة (اقرأ) التي عُرفت بها الأمة وجعلها البعض شعارًا لها، فأمتنا هي (أمة اقرأ)، التي

# - الإخوان والمرأة .. بين هموم الواقع وإشكاليات الخصوم

وضعت أسس العلم الرصين، وجعلت العلماء ورثة الأنبياء، وفرقت بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والعلم في الإسلام وسيلة لمعرفة الخالق سبحانه، وخشيته، والتمييز بين الحق والضلال، والخير والشر.

ولم يقيد الإسلام العلم في مجال من المجالات، أو تخصص من التخصصات ولم يقصره على شئون العقيدة والدين، بل أطلقه في جميع المجالات، وأكد أن الدين والعلم يسيران جنبًا إلى جنب، يقوى أحدهما الآخر، ويكشفان سويًا ما في الكون من أسرار ونواميس تؤكد وجود الخالق وقدرته على الخلق والإبداع.

وموقف الإسلام واضح وصريح من قضية تعليم المرأة، التى يشغب بها فصيل ممن يكرهون الإسلام، مستغلين مواقف بعض البيئات الإسلامية التى لا تحبذ خروج المرأة للعلم، استنادًا إلى تقاليد قبلية ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالإسلام، ومستغلين أيضًا بعض الأحاديث الموضوعة التى تنهى عن تعليم النساء.

#### • واجبُ وفريضة

فتعليم الفتاة حق لها على والدها، يقول النبى ﷺ: «حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، ويعلمه الكتاب، ويزوجه إذا بلغ» [البيهقى]. . والولد هنا : كل مولود، ذكرًا كان أو أنثى، ويقول ﷺ: «من كانت له بنت فأدبها وأحسن



تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، وأسبغ عليها من نعمة الله عز وجل التي أسبغ عليه من نعمة الله عز وجل التي أسبغ عليه، كانت له ستراً وحجابًا من النار» [الطبراني]، بل لقد استدت محاولات الإسلام لتعليم المرأة إلى الجوارى والخادمات، يقول النبي عليه المرأة إلى الجوارى والخادمات، تقول النبي عليه فاحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران» [البخاري].

وطلب العلم فرض على كل مسلم ومسلمة، يقول النبي على: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» [ابن ماجة]، والمسلمون جميعًا، الرجال والنساء، مأمورون بالاطلاع والقراءة والبحث. . ﴿ اقْرأْ باسْم رَبّكَ الّذي خَلَقَ ﴾ [العلق: ١].

ولقد تعلمت النساء على عهد النبى كما يتعلم الرجال، بل كان عَلَيْ يحاضرهن فى مواعيد محددة. «جاءت امرأة إلى رسول الله عَلَيْ فقالت: يا رسول الله مُذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يومًا نأتيك فيه، تعلمنا مما علمك الله، فقال: «اجتمعن في يوم كذا وكذا، في مكان كذا وكذا»، فاجتمعن فأتاهن رسول الله عَلَيْ فعلمهن مما علمه الله» [البخاري].

ويدل حديث عائشة رضى الله عنها: «نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين»، على أن الساحة كانت مهيأة لأن تتلقى المرأة العلم بحرية تامة، حتى أنها باتت تسأل عن أمور شائكة، دفعتها إلى ذلك الحاجة إلى تحسين مستواها العلمى وثقافتها العامة.

«وكانت أمهات المؤمنين التسع اللاثى توفى عنهن الرسول على كلهن معلمات ومفتيات لنساء أمته، ما لم يعلمه عنه غيرهن من أحكام شرعية وآداب زوجية، وحكم نبوية، وكان الرجال يرجعون أيضًا إليهن فى كثير من أحكام الدين (١١).

<sup>(</sup>١) انظر: الحقوق التعليمية للمرأة، مرجع سابق.

ولقد اشتهرت نسوة فضليات، في عهد النبي على وغيره من العهود الإسلامية، بالتبحر في العلم وسبق الرجال فيه.. فكانت الشفاء العدوية -من قبيلة بني عدى رهط عمر بن الخطاب- تجيد الكتابة، وقد طلب إليها النبي على أن تعلم زوجه أم المؤمنين حفصة بنت عمر، تحسين الخط وتزيين الكتابة.. وكانت أم الدرداء الفقيهة الزاهدة تقول: «لقد طلبت العبادة في كل شيء، فما أصبت لنفسى شيئًا أشفى من مجالسة العلماء ومذاكرتهم.. وقد وصفها النووى بقوله: «اتفقوا على وصفها بالفقه والعقل والفهم» وقد عاشت أيام معاوية وكانت تقيم ستة أشهر في بيت المقدس وستة أشهر في دمشق.

وقد شهد العصران الأموى والعباسى، ثورة فى تعليم النساء، سجلن خلالهما سبقًا على الرجال وتبحرن فى المجالين اللغوى والأدبى، وقامت المرأة فى هذين العصرين بالتدريس والطب، والقضاء فى مجال المرأة، وشغل الوظائف العامة فى الخدمة المدنية.. ووجدنا كثيرًا من مشاهير العلماء يتلقون العلم من عدد من النساء، فالشافعى وابن خلكان تعلما على بعض النساء، وابن عساكر قال إن عدد شيوخه من النساء زاد على بضع وثمانين امرأة!

وأباح الإسلام للمرأة أن تخرج للسؤال عن دينها والصلاة والعلم، وأمر زوجها ألا يمنعها ذلك: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» [البخارى]، بل ذهب بعض العلماء إلى حرمة منع الزوج لها إن أرادت ذلك، وأباح بعضهم لها أن تعصيب لتحصيل العلم والصلاة.

وللمرأة المسلمة الحق فى تعلم جميع فروع العلم، بما لا يتعارض مع مقاصد الشرع، وهذا ينطبق أيضًا على الذكر، فتحريم الشرع لبعض العلوم يكون على النوعين، كقول الله تعالى: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٠٢].



# ٩- الإسلام يمنع المرأة من ممارسة حقوقها السياسية

يؤكد خصوم الإسلام أن ديننا يمنع المرأة من ممارسة حقوقها السياسية، مستندين إلى بعض الآراء التي ترى في ممارسة المرأة المسلمة هذه الحقوق ما يخالف أفعال النبي عليه وسلوك مَنْ بعده من السلف الكريم.

# ولهؤلاء نقول:

ليس هناك مانع شرعى يمنع المرأة المسلمة من حق الانتخاب والترشح للمجالس النيابية، جريًا على قاعدة أنها مساوية للرجل في جميع الأحكام الشرعية. «ولا نجد في القرآن الكريم ولا في سنة النبي على الصحيحة (فيما نعلم) نصًا يمنع المرأة منه، بل رأينا الفقه الإسلامي في مجموعه يبيح لها أن تكون (وكيلة) عن فرد أو مجموعة أفراد، وما عضوية المجالس النيابية في حقيقتها إلا هذا»(١).

 <sup>(</sup>١) قضايا المرأة والطفل في ضوء السنة النبوية، د. محمد البلتاجي ود. محمـد المنسى، دار الهاني للطباعة والنشر والتوزيع، (د.ت).

- أما من يعارضون ذلك استنادًا إلى الآية الكريمة: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَىٰ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، فيرد عليهم الــدكتور يوسف القرضاوى بقوله: «هذا دليل غير ناهض وذلك لما يلى:
- أولا: الآية تخاطب نساء النبى، كما هو واضح، ونساء النبى لهن من الحرمة وعليهن من التغليظ ما ليس على غيرهن، ولهذا كان أجر الواحدة مضاعفًا إذا عملت صالحًا، كما جُعل عذابها -إذا أساءت- مضاعفًا أيضًا.
- ثانيًا: أن أم المؤمنين عائشة، مع هذه الآية، خرجت من بيتها وشهدت (معركة الجمل) استجابة لما رأته واجبًا دينيًا عليها، وهو القصاص من قـتلة عثمان، وإن أخطأت التقدير فيما صنعت كما ورد عنها رضى الله عنها.
- ثالثًا: أن المرأة خرجت من بيتها بالفعل، وذهبت إلى المدرسة والجامعة، وعملت في مجالات الحياة المختلفة، طبيبة ومعلمة ومشرفة وإدارية وغيرها دون نكير من أحد يعتد به، مما يعتبره الكشيرون إجماعًا على مشروعية العمل خارج البيت للمرأة بشروطه.
- رابعًا: أن الحاجة تقتضى من (المسلمات الملتزمات) أن يدخلن معركة الانتخاب، في مواجهة المتحللات والعلمانيات اللائي يزعمن قيادة العمل النسائي، والحاجة الاجتماعية والسياسية قد تكون أهم وأكبر من الحاجة الفردية التي تجييز للمرأة الخروج إلى الحياة العامة.
- خامسًا: أن حبس المرأة في البيت لم يُعرف إلا أنه كان في فـــترة من الفترات قبل استقرار التشريع، عــقوبة لمن ارتكبت الفاحشة. . ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتُوفَاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ١٥]، فكيف يظن أن يكون هذا من الأوصاف اللازمة للمرأة المسلمة في الحالة الطبيعية؟!

إن المسلمة المُلتزمة إذا كانت ناخبة أو مرشحة، يجب أن تتحفظ في ملاقاتها للرجال من كل ما يخالف أحكام الإسلام من الخضوع بالقول، أو التبرج في الملبس، أو الخلوة بغير محرم، أو الاختلاط بغير قيود، وهو أمر مفروغ منه من قبل المسلمات الملتزمات.

وأن من حق المرأة أن تنصح وتشير، بما تراه صوابًا من الرأى، تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتقول هذا صواب وهذا خطأ، بصفتها الفردية، فلا يوجد دليل شرعى يمنع عضويتها في مجلس يقوم بهذه المهمة.

إننا حين نقول بجواز دخول المرأة في مجلس الشعب، لا يعنى ذلك أن تختلط بالرجال الأجانب عنها، بلا حدود ولا قيود، أو يكون ذلك على حساب زوجها وبيتها وأولادها، أو يخرجها ذلك عن أدب الاحتشام في اللباس والمشى والحركة والكلام، بل كل ذلك يجب أن يُراعى بلا ريب ولا نزاع من أحد، وهذا مطلوب من المرأة في مجلس الجامعة، والمرأة في مجلس الحامعة، والمرأة في مجلس الكلية، والمرأة في عملها خارج البيت أيًا كان هذا العمل»(١).

#### • معارضة في غير موضعها

- وأما الذين يمنعون المرأة المسلمة من ممارسة حقوقها السياسية وتولى المناصب العامة استنادًا إلى الحديث: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»، فإنهم لم يفهموا مقصده، وأخذوا بعموم اللفظ وهو أمر ليس عليه إجماع، فإن الحديث قيل فى مناسبة خاصة، هى عندما تولت ابنة ملك الفرس حكم بلادها، فلم يكن إنكار النبى لامرأة ذات كفاءة تولت الحكم، ولكن لأنها ابنة الملك التى اقتنصت الحكم بالتوريث وفى بلدها من هو أكثر كفاءة منها. . ولو كان الأمر عامًا ما احتفى

 <sup>(</sup>١) مجلة لواء الإسلام، العدد العاشر، السنة الشالشة والأربعون، غرة جـمـادى الأحـرة ١٤٠٩هـ، يناير ١٩٨٩م.

القرآن الكريم بملكة سبأ ذات العـقل الراجح والتفكير السليم والحلم والأناة التى قالت فى أكثر الأوقـات عصبية: ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَيْنَ ﴾ [النمل: ٤٤].

إن المنع الذى يتفق عليه جمهور علماء المسلمين، همو منع المرأة من تولى (الخلافة) أو كما يسمونها (الإمامة العظمى)؛ لأن الخليفة أو الإمام يكون من مسؤلياته إمامة الناس في الصلاة، وهو ما لا يجوز للمرأة.

أما ما عدا ذلك من أمور الحكم فإنه يجوز للمرأة، فلها أن تكون وزيرة، وعميدة ورئيسة وغير ذلك من المناصب العليا. «بل لها أن تكون رئيسة دولة كما أفتى بعض العلماء الذين اعتبروا رئاسة الدولة تحكمها المؤسسات التي تضبط أداء الرئيس، رجلا كان أو امرأة»(١).

- وأما من يعارضون لظنهم أن المرأة تغلبها العاطفة، ولا تستطيع الحكم على الأشياء بصورة سليمة، فيما يتعلق بمن تختاره للحكم أو النيابة، فيرد عليهم العلماء بقولهم: إن هذا ليس معناه قصور العقل أو عدم الصلاحية؛ فالأنثى كالرجل يعتريها ما يعتريه من عواطف وميل بشرى، لكنها في النهاية لديها القدرة على استعمال المنطق والعقل، خصوصًا إذا تعلق الأمر بقضايا مصيرية لها ولقومها.

- وأما من يعارضون للعوارض الطبيعية التى تعترى المرأة (دورة، حمل، ولادة، إرضاع، أمومة)، وتعطلها عن أداء مسئولياتها إن اختيرت نائبة مثلا، فيرد عليهم بأن هذه المسئوليات إذا أسندت لامرأة فيكون ذلك لمن سلمت من هذه العوارض، فالمرأة التى ليس عندها أولاد، أو التى فرغت من تربيتهم، أو التى تخطت الخمسين ولم تعد تثقلها هذه العوارض، فلن يكون هناك ما يعطلها عن أداء هذه المشؤليات على خير وجه.

<sup>(</sup>١) انظر: الفتوى رقم (٦٦٧٠)، موقع (دار الإفتاء المصرية) الإلكتروني، مرجع سابق.



#### ١٠- الإسلام لا يولى المرأة القضاء تقليلا لشأنها

يرى خصوم الإسلام أن المرأة المسلمة قليلة الشأن، متدنية الوضع. . ويستندون في ذلك إلى منعها في الدول الإسلامية من تولى وظيفة القضاء.

#### ● ولهؤلاء نقول:

لا حرج فى أن تتولى المرأة المسلمة وظيفة القضاء، وأن تعتلى منصته. . الأصل فى ذلك كما يرى العلماء: «تساوى الرجل والمرأة فيما لم يدل الدليل القطعى (أو يغلّبه الظن الراجح) على اختصاصه بأحدهما، أو منع أحدهما منه» (١١).

ولا يوجد في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة نص صحيح قطعي الدلالة، ولا ظنى الدلالة بطريق عقلى راجح، يمنع من ذلك.. وإذا كان بعض الفقهاء يستندون في المنع إلى أن النبي ﷺ لم يول امرأة قضاءً ولا ولاية بلد، وكذلك فعل خلفاؤه ومن تبعوهم -فإن هذا دليل على أن الأمر ليس واجبًا.

وإذا كان الإسلام قد أذن للمرأة بالفتوى في الدين والاجتهاد فيه ونقل نصوصه وروايتها للناس، فهو لن يمنعها من تولى القضاء، وهو درجة أقل في المسئولية بالطبع من الإفتاء الذى مارسته المرأة المسلمة في كثير من العصور من بينها عصر الصحابة الكرام.

وإذا كان هناك خوف من قلة خبرة المرأة، ومن (نقصان عقلها)، كما يرى البعض، وأن القضاء شبيه بالإمامة الكبرى التى تشترط الذكورة.. إلا أن كثيرًا من العلماء السابقين واللاحقين، يرون جواز أن تكون المرأة قاضية على الإطلاق.. وحجة المحدثين في ذلك: «أن نصوص الشريعة لم تلزم النظام القضائي الإسلامي بطريقة معينة لا يتعداها، بل اكتفت بالتوجيه العام نحو تحرى العدل والحكم به، وتركت أمر الإطار القضائي للمجتهدين في كل عصر.. وقد استقرت النظم القضائية الحديثة على أنه يجلس للقضاء في كل دائرة هيئة قضائية مكونة من رئيس وعضوين يتشاورون جميعًا ويتعاونون في مراحل القضية المتتابعة

<sup>(</sup>١) انظر: قضايا المرأة والطفل فى ضوء السنة النبوية، مرجع سابق.

لتحرى الحق والحكم به، ولو غـفل أحدهم عن اعتبار ما فيـها ذكَّره الآخران به، ولو كان الجميع ذكورًا»(١).

بل إن بعض النظم الغربية الحديثة تلجأ إلى نظام المحلفين، وهو نظام تكون إدارة التحقيقات فيه للقاضى، أما تكييف الحكم فيقوم به المحلفون الذين يصلون فى القضية الواحدة إلى عشرة أفراد، يُصدر كل منهم حكمه، ثم تُرفع الأحكام العشرة للقاضى ليرجح بينها. وهنا يكون القاضى حكمًا بين الحكام، وناطقًا رسميًا بالحكم قبل أن يكون قاضيًا. وفى هذا يتم تلافى ما ينجم عن (إفراد القاضى)، وهى حجة البعض فى منع المرأة من تولى القضاء، قياسًا على الشهادة التى يمكن أن تضل فيها المرأة كما جاء فى آية البقرة، فتأتى هذه النظم المستحدثة لتخلى الطريق أمام المرأة لتولى وظائف القضاء دون أدنى حرج.

#### ١١- ختان المرأة المسلمة يمثل انتهاكا لجسدها

هذه القضية من القضايا التى اتخذها (أنصار المرأة!!) المتحررون، فرصة لشن هجومهم على الإسلام، وبث سمومهم فى جميع الأرجاء، بزعم أن هذا الفعل يمثل انتهاكًا لجسد المرأة وإهانة لها، فضلا عن أنه يحرمها من حقها فى الإشباع الجنسى.

والأمر أبسط من أن تقوم من أجله تلك المعارك، خصوصًا أنه ليس هناك إجماع في المسألة، وليست هناك أوامر أو نواه شرعية صريحة تحسم هذا الأمر، مما يعطى الفرصة لرأى الطب، العضوى والنفسي، ولتجارب الناس للاعتماد عليها عند التعامل مع القضية.

يقول الدكتـور القرضاوى: «ولعل أوسط الأقوال وأعـدلها وأرجحهـا، وأقربها إلى الواقع، وإلى العدل فى هذه الناحية، هو الختـان الخفيف، كما جاء فى بعض الأحاديث -وإن لم تبلغ درجة الصحة- أن النبى ﷺ قـال لامرأة كانت تقوم بهذه المهمة: «أشمى ولا تنهكى، فإنه أنضر للوجـه، وأحظى عند الزوج» و«الإشمام» هو

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.



إن عدم الإجماع على تحريم ختان الإناث أو تكريهه، يدل على مشروعيته، فمن فعله إذًا فلا جناح عليه، ولا يصح أن يقال إنه انتهك جسد المرأة أو أهانها الان يؤدى إلى ضرر، ولا يقع هذا الضرر إلا لأنه لم يلتزم بما ورد عن النبى على من المرأة بعدم استئصال هذا الجزء البارز، أو أن تؤدى عملية الاستئصال إلى تشوه حقيقي وتلوث والتهابات قد تصل إلى الرحم وقنوات المبيض مما يسبب العقم فيما بعد، فضلا عما يسببه قطع البظر بالكامل أو جزء من الشفرة من التخلص من الأعصاب الجنسية للمرأة، مما يحرمها من الحس الجنسي ويصيبها بالبرود فتصير كالذكر المخصى وهو ما يسبب الكشير من حالات الطلاق والتفكك الأسرى.

وعمــومًا فإن كل حــالة تقدر بقــدرها، والقول الفصل فى ذلك لــلطبيب الذى يفتى: إما بقطع الجزء الزائد، وإما تركه إن لم يجد هناك ضرورة تحتم ذلك.



<sup>(</sup>۱) فتاوی معاصرة، مرجع سابق.

# الباب الثاني





# الإخسوان والمسرأة

- تمهید
- رؤية الإخوان المسلمين للمراة
- مكانة المرأة في واقع الجماعة
- حـــسن البنا والمرأة
- قسم للأخوات داخل الحركة
- وسائل تربية الأخت داخل الجماعة
- واجبات الأخت داخل الجماعة
- أدوار الأخت في مواجهة المحن
- الإخوان وقضايا المرأة المعاصرة
- رموزنسائية أفرزتها الحركة
- مفكران إخوانيان كبيران يناصران المرأة
- موسوعة (تحرير المرأة في عصر الرسالة)
- هل حــدث تطور في فكر وواقع الإخوان تجاه المرأة؟
- تحديات تواجه المرأة الإخوانية

تعتمد دعوة الإخوان المسلمين على الفهم العام الشامل للإسلام، ولذا فإن فكرتهم تشمل كل نواحي الإصلاح في الأمة، ويلتقي عندها كل محبي الخير الذين عرفوها وفهموا مراميها. .

وهم يطالبون بإصلاح الحكم، وتربية الشعب على العزة والكرامة، ويطالبون بجعل العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. . ويعدون أنفسهم عـقليًا وروحيًا وجسديًا، اعتقادًا منهم بأن تكاليف الإسلام كلها لا يمكن أن يؤديها سوى مسلم قوى البدن مثقف الفكر . . وهم يعنون بتدبير المال وكسبه من وجهه الحلال، كما يعنون بأدواء المجتمعات الإسلامية، ويحاولون الوصول إلى طرق علاجها وشفاء الأمة منها(١).

ويعتقد الإخوان المسلمون أن الاستقامة والفضيلة والعلم من أركان الإسلام، وأن المسلم مطالب بالعمل والكسب، وأنه مسئول عن أسرته، ومن واجبه إحياء مجد الإسلام، بإنهاض شعوبه وإعادة تشريعه، كما يعتقدون أن المسلمين جميعًا أمة واحدة، تـربطها العقيـدة الإسلامية.. وأن السـر في تخلفهم هو ابتعادهم عن دينهم.

وهم قوم ينتهجون الربانية في حياتهم الخاصة، وفي الوقت ذاته هم اجتماعيون «يختلطون بالمجـتمعـات كلها على اختلاف أنواعـها، ينشرون دعـوتهم ويروجون لفكرتهم. . ويجاهدون في إصلاح المجـتمع الذي تنخر فيه الأمراض الاجتـماعية وتفتك به العلل الأخلاقية، ضاربين المثل بأنفسهم في البذل والتضحية»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر بالتفـصيل: مجموعـة رسائل الإمام الشهـيد حسن البنا (رسالة المؤتمر الخـامس)، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، ١٩٩٠م.

<sup>(</sup>٢) الإخوان المسلمون والمجتمع المصرى، محمد شوقى زكى، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ١٩٩٠م.

ومن أجل تكوين فرد رباني، كما أراد مؤسس الجماعة حسن البنا -عليه رحمة الله- فقد وُضعت لذلك مناهج للإخوة والأخوات الذين يعتنقون فكر هذه الجماعة، أخذت هذه المناهج كلها من كتاب الله، وهي واضحة الأهداف، سليمة الوسائل، تتناول تربية الفرد، والبيت والمجتمع تربية إسلامية رشيدة.. «وهذه المناهج متجاوبة مع المتغيرات يُقبل منها ما لا يتعارض مع الإسلام ويُرد ما يخالف تعاليمه، وهي تستوعب كل متطلبات الأمة في حاضرها، وعندما يأخذون بها فلابد أن تكون عملية، واقعية، قابلة للتطبيق»(۱).

#### • نظرة تاريخيت

ولقد ساعدت عوامل كثيرة في ظهور هذه الجماعة، على رأسها المستعمر الذي أفسد كل شيء، وصاحبته موجات عاتية من الفساد الاجتماعي والسياسي، ناهيك عن حملات التنصير التي اجتماحت البلاد وألقت بظلالها السود على الشعب المصري. . يقول حسن البنا: "وعقب الحرب العالمية الأولى (١٩١٨/١٩١٤)، وفي هذه الفترة التي قضيتها بالقاهرة، اشتد تيار موجة التحلل في النفوس، وفي الآراء والأفكار باسم التحرر العقلي، ثم في السلوك والأخلاق والأعمال باسم التحرر العقلي، ثم في السلوك والأخلاق والأعمال باسم التحرر الشخصي، فكانت موجة إلحاد إباحية قوية جارفة طاغية، لا يثبت أمامها شيء، تساعد عليها الظروف والحوادث»(٢).

وفى هذه الظروف زاد سفور المرأة واختلاطها بالرجال، وعاصرت الجماعة -منذ نشأتها- دعوات صارخة إلى التأثر بالحضارة الغربية فيما يتصل بالمرأة.. ولقد طالت هذه الدعوات، المرأة المسلمة، «بتشويه شخصيتها، بمحاولة غزوها في دينها

 <sup>(</sup>١) انظر بالتفصيل: وسسائل التربية عند الإخوان المسلمين، د. على عبد الحليم محمود، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٠م.

<sup>(</sup>٢) مذكرات الدعوة والداعية، حسن البنا، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ١٩٨٦م.

وخلقها، لخلعها منهما وإلقائها في حضيض القيم والأخملاق السائدة عند المرأة الغربية التي لا تعتز بدين ولا تهتم بحياء ولا خلق إلى حد كبير"(١).

ومن أجل ذلك تم استيراد كمثير من العادات والتقاليد الغربية التي تتعارض مع ديننا وآدابنا. . فأشاعوا الملاهي والمراقص، وخرجت النساء من البيوت بلا ضابط، مبالغات في الزينة، كاشفات عن عوراتهن، واختلط الطلاب والطالبات في التعليم الجامعي، مما أفسد التعليم الذي تم استيراد نظمه من الغرب دون النظر إلى ما يتفق مع الإسلام وما لا يتفق معه.

ولقد أكد من عاصروا تلك الفترة أن القاهرة على سبيل المثال، تحولت إلى ماخور كبير، وخصوصًا حى الأزبكية والوسعة، حتى ضج الناس من زوارها الأجانب، ومن الحالة الأخلاقية المتردية التى وصلت إليها البلاد من انحطاط ورذيلة. وفى ظل هذه الأوضاع الاجتماعية والسياسية المتردية، نشط دعاة (تحرير المرأة)، وسعوا إلى تحقيق أهدافهم. «فطرحوا فى طريق المرأة المسلمة أشواكًا شائكة كثيرة منها: أن الإسلام هضم حقها وأنقص قدرها، والدعوة إلى الخروج إلى ميادين العمل العامة والتخلى عن مسئوليات البيت، وتحريضها على النشوز وإسقاط قوامة الرجل، ودعوتها إلى تحديد النسل، وتشكيكها فيما شرعه الله لها من الحجاب وعدم التبرج وإباحة تعدد الزوجات والطلاق وغير ذلك»(٢).

وقد تعددت وسائل هذا الفريق الداعى إلى زرع الفتنة فى قلب المرأة، فكان له رواد ورائدات، يناهضون الإسلام، ويسعون بشتى الطرق إلى هدم المجتمع المسلم وإهالة التراب على آدابه وقيمه التى تدعو إلى العفة والطهارة.

<sup>(</sup>١) وسائل التربية عند الإخوان المسلمين، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين، جمعة أمين عبد العزيز، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ٢٠٠٥م.

- ففى سنة ١٨٩٤، أصدر المحامى مرقص فهمى كتابًا بعنوان (المرأة فى الشرق)، دعا فيه إلى: القضاء على الحجاب الإسلامى، وإباحة الاختلاط، وتقييد الطلاق ووجوب وقوعه أمام القاضى، ومنع التعدد، وإباحة الزواج بين غير المسلم والمسلمة. . وقد تبعه قاسم أمين الذى دعا إلى ما دعا إليه مرقص، فيما عدا زواج المسلمة من غير مسلم، غير أنه هو الذى فتح الباب لدعوات التحرر.
- أما هدى شعراوى فكانت أول من خلع الحجاب مع سيزا نبراوى ونبوية موسى عقب عودتهن من مؤتمر نسائى دولى، وذلك عام ١٩٢٣.. وقد شاركت فى ١٤ مؤتمرًا نسائيًا دوليًا، وأسست الاتحاد النسائى (عام ١٩٢٣) الذى أنشأ ١٥ جمعية نسوية فى مصر وحدها إضافة إلى مجلتين نسائيتين.

#### • دورسیاسی واجتماعی

وقد كان لجماعة الإخوان المسلمين دور كبيسر في الرد على دعاة (تحرير المرأة)، وذلك من خلال مجلاتهم وجرائدهم، حيث تناولت كتاباتهم مقاومة السفور، والاختلاط، ونادوا بتهذيب المرأة وفق أسس الإسلام، وخصصت صحفهم بابًا ثابتًا في كل جريدة أو مجلة أصدروها باسم (البيت المسلم)، ركزت فيه على حقوق المرأة في الإسلام وكيف أكرمها هذا الدين، وصانها وحافظ عليها..

فتحدثوا عن حقوق المرأة فى الإسلام، وأشادوا بمنزلتها وأثرها فى الإصلاح.. كما دخلوا فى مناقشات وحوارات مع دعاة (التحرير) لميثنوهم عن أفكارهم، وليبينوا لهم الفرق بين الإسلام الذى يقدر المرأة ويعلى شأنها، والمسلمين الذين يظلمونها، لجهلهم بالدين ولبعدهم عن تعاليمه.

كما كان للجماعة دور مهم، في إنقاذ المرأة من براثن الفساد الأخلاقي، والنهوض بها خلقيًا وعلميًا واجتماعيًا.. ومحاربة مظاهر الفحش والرذيلة، وخصوصًا ظاهرة البغاء التي حاربتها الجماعة بلا هوادة وسعت للقضاء عليها بشتى الطرق:



- وكان لصحافة الإخوان دور مهم في مهاجمة تلك الظاهرة في صحفهم، حيث أفردت لها مساحات كبيرة في تلك الجرائد، وقد كتب كثير من قادة الإخوان وعلى رأسهم الإمام البنا- حول هذه الظاهرة وتداعياتها، ودور المجتمع في القضاء عليها.
- كما شجع الإخوان، الجمعيات والهيئات التي تحارب البغاء فكتبوا في جرائدهم، مثل(جماعة مشروع محاربة البغاء)، و(رابطة الشباب المصرى). . وقد تطوع كثير من شباب الإخوان للعمل في هذه الجمعيات.

ولم تتوقف حملات الإخوان حتى تم إلغاء البغاء رسميًا عام ١٩٣٥.

أما أهم ما فعله الإخوان للنهوض بالمرأة، فهو إنشاع قسم الأخوات المسلمات داخل الحركة. . وهو ما سنتناوله في الصفحات التالية.





### رؤيت الإخوان المسلمين للمرأة

تنطلق رؤية الإخوان المسلمين للمرأة، من رؤية الإسلام لها، فهي الأم التي ورد في شأنها الأثر الكريم أن الجنة تحت أقدامها، والتي قدمها الله تعالى على كل من عداها في حق صحبة الأبناء لها. . وهي الابنة التي تولد كما يولد أخوها الذكر من الصلب ذاته ومن الرحم نفسها. . وهي الزوجة التي هي سكن للرجل والرجل سكن لها<sup>(١)</sup>.

وتقوم تـلك الرؤية. . «على المساواة الكاملة في الكرامـة الإنسانيـة بين الرجل والمرأة، وأهمية العمل على الحفاظ على التمايز بينهما في الأدوار الاجتماعية والإنسانيـة، دون أن يؤثر ذلك على مكانة كل منهما. ودور المرأة في الأسـرة قائم على أساس أنها المسئول الأول عن تربية الجيل الجديد، والأسرة في حضارتنا المصرية والعربية والإسلامية هي الوحدة الأساسية للمجتمع»(٢).

ويرى الإخوان أن العبـرة بالإيمان وتقوى الله وحسن الخلق، فيــما يخص الفرق بين المرأة والرجل، أما الفوارق الطبيعية فهي التي تنتج عن المهمة التي يقوم بها كل منهما في الأسرة والمجتمع. . ويردون على مزاعم بعض الأديان والمذاهب الفاسدة التي افتـرت على الله الكذب وادعت أن حواء عليـها السـلام هي التي أغوت آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة التي حرمها الله عليهما في الجنة -بأن نصوص القرآن والثابت من صحيح الـسنة المطهرة تسد كل منابع هذا الادعاء الزائف وتلك الخرافات الباطلة.

<sup>(</sup>١) انظرِ: وثيقة الإخوان المسلمين حول المرأة، الصادرة عام ١٩٩٤م (ضمن ملاحق الكتاب).

<sup>(</sup>٢) القراءة الأولى لبرنامــج حزب الإخوان التي تم توزيعها على بعض الـشخصيات العــامة في عام ٢٠٠٧م (ضمن ملاحق الكتاب).



ويقر الإخوان بحق المرأة في الانتخاب، وفي عضوية المجالس النيابية، وفي تولى الوظائف العامة.. ويرون أن الوظائف التي تقوم بها المرأة.. «هي نتيجة توافق مجتمعي قائم على المرجعية الحضارية والإسلامية، والنقاش حول بعض الوظائف وإمكانية عمل المرأة بها (مثل القضاء) يجب أن يكون حالة من الحوار الاجتماعي والشرعي، للتوصل إلى توافق مجتمعي تشارك فيه المرأة والرجل بالرأى والقرار»(۱).

ويهتم الإخوان المسلمون بالمرأة عمومًا؛ لإدراكهم خطورة مهمتها في إعداد النشء وإقامة البيت المسلم؛ وكذلك لأهمية دورها الإصلاحي في المجتمع وفي التواصل مع الأمة الإسلامية، وهم لذلك يرفضون تعرضها لأي عنف أو اضطهاد، ويساعدونها على تحقيق دورها المهم المنوط بها، ويعدونها لمهام المستقبل، ولأداء دورها على أكمل وجه.

ويرى الإخوان أن المرأة متساوية مع الرجل تمامًا في مجال الدعوة والإرشاد، إن لم تفقه أحيانًا. ويقولون في ذلك: "إن الدين لم ينزل للرجال فقط، وإنما نزل للرجال والنساء»، وأن المتكليف للرجال والنساء على السواء .. ﴿ وَالْمُوْمَنُونَ وَالْمُوْمَنُونَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاء بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقيمُونَ الصَّلاة وَيُطيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئكَ سَيَر حَمُهُمُ الله إِنَّ اللَّه عَزِيز حَكيم ﴾ ويُوتُون الزَّكاة ويُطيعُونَ الله عَزيز حَكيم ﴾ [التوبة: ٧١]، ودعوة النبي عَلَي كانت موجهة للنوعين. ولذا لم تغفل الجماعة هذا الأمر، وانطلقت في إعداد المرأة لتحمل تكاليف الدعوة ومسئولياتها، بإعداد البيت المسلم في تفكيره وعقيدته، وفي خلقه وعاطفته، وفي عمله وتصرفه.

وينبع اهتمام الجماعة بالأخوات من شمولية المنهج الإسلامي، وإذا كانت المرأة أدرى بنفسيات النساء، فإنها تستطيع أن تصل إليهن بسهولة، كما يمكنها مخالطة بنات جنسها والدعوة بينهن في كل الظروف والمناسبات، ويمكنها إبلاغ الأحكام

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.



الشرعيـة المتعلقة بهن دون حرج. . «والمرأة -في الجـملة- أكثر اهتمـامًا بدينها من الرجل، ويبدو أن مــا حباها الله وخــصها به من مشــاعر الحنان والرحمــة والرقة، جعلـها أقرب إلى الفـطرة الدينية من الرجل.. وهذا مـا يجعلنا نؤمن بـأن الغزو الحضاري الغربي، الفكري والاجتماعي، الذي استطاع أن يهزم المرأة المسلمة في عقـر دارها، ويجعلها تتحــلل من لباسها الشــرعى وتقاليدها الموروثة، لم ينتــصر نهائيًا، ولم يُفقد المرأة المسلمة عاطفتها الدينية، ولا عقيدتها الإسلامية»<sup>(١)</sup>.ُ

#### • دور ریادی

والرجل والمرأة في دعوة الإخـوان المسلمين، يمثلان جناحي العـمل الإسلامي، وتهميش المرأة يعني ضعف الحركة وحصرها في فئات معينة، فالعمل النسائي يقوم بدور ريادي في نشر الوعي الديني وحل المشكلات المختلفة. . «ومن هنا فلابد أن يكون الصف الإخواني عبارة عن إحوة وأخوات، خصوصًا أن المرأة مستهدفة تمامًا مثل الرجل، بل أكثر منه؛ لأنها هي التي تربي الرجال، وهي التي تُستخدم -في الوقت ذاته- من الجهات المعادية للإسلام لإشاعة الرذيلة، وغيرها من مساوئ المجتمعات الغربية التي نقلوها لنا عبر المرأة»(٢).

المرأة إذًا في الإخوان، هي شمريكة الرجل، لها رسالتمها التي ربما فاقت رسمالته، فهي التي ترضع أبناءها لبان الدعوة، وهي التي تحمل البيت عندما يغيب الرجل.. ولها دورها التربوي في إعفاف زوجها، كما لها دورها الدعوى الفاعل في محيط المجتمع. . «هي إذًا ليست جارية في البيت وليـست كمًا مهـملا وطاقة معطلـة كما يحاول أعداء الإسلام أن يصوروها، إنها إنسان سوى له رسالة وقد شرفت بحمل عقيدة يوم أن حملتها مع الرجل»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) فتاوی معاصرة، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) الداعية محمد حسين، في حوار لموقع (إخوان أون لاين) الإلكتروني في ١٩/ ٢/ ٢٠٠٤م.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية، محمد عبد الحكيم خيال ومحمود الجوهري، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، ١٩٩٣م.



## مكانة المرأة في واقع الجماعة

تحظى المرأة الإخوانية بمكانة من النادر وجودها فى أى مجتمع من المجتمعات أو بيئة من البيئات الأخرى، حـتى اعتاد بعض الإخوان ترديد عـبارة (الإخوان دللوا لاخوات) اعتراضًا على المنزلة الكريمة التى أنزلتها الجماعة الأخت المسلمة.

فمن سنة الجسماعة تهيئة كل الظروف لصون المرأة، وجبر خساطرها، وحفظ كرامتها، فهى التى يُسمع لها أولا، وهى المقدمة على الرجل فى إجابة الطلبات، فإذا تعرضت لأذى هبت الجسماعة لنصرتها. ومشكلاتها -إن كانت زوجة- تصل إلى مسئولى الجماعة قبل أن تصل إلى أهلها.

لقد تبوأت الأخت هذه المنزلة الاجتماعية العالية، منذ أن نادى حسن البنا بجماعته، وقد كان هو نفسه -رحمه الله- مثالا عمليًا في الاهتمام بالمرأة عمومًا وبأهل بيته خصوصًا كما سنرى في الصفحات المقبلة.

ولقد سارت الجماعة من بعده على هذا النهج في التعامل مع المرأة، والذي استقاه المرشد الأول بعناية وتمحيص من كتاب الله تعالى وسيرة نبيه كيلية. حيث تلزم الجماعة أعضاءها بالسير على هذا النهج، فالأخ ملتزم الترامًا تامًا بما أمر به الإسلام تجاه المرأة، من احترامها وتقديرها، والحفاظ على مشاعرها واللطف بها. وهناك أوراد لمحاسبة الأخ، يتفقد خلالها مسئولو الجماعة أحواله ومن بينها علاقته بأهله وأبنائه وماذا فعل بهم، وهل هو مقصر في حقهم أو غير مقصر. وهناك اليات لضبط العلاقة بين الأخ وزوجته، تبدأ هذه الآليات منذ الخطبة وتمتد خلال سنى الزواج، لمتابعة ما يطرأ على تلك العلاقة من أزمات، ثم علاجها في بداية ظهورها -إن وجدت.

۹.

وللحق فإن المكانة الكبيرة للمرأة فى المجتمع الإخوانى، ساعدت فيها أيضًا طبيعة تلك المرأة، من حيث تفوقها على قريناتها فى كثير من الأمور؛ فهى تسعى دائمًا لإصلاح نفسها، ثم بيتها، ثم المجتمع الذى تعيش فيه، مما يجعلها مقبولة، تتمتع بالاحترام وتحظى بالاهتمام من قبل الزوج ومن جانب المجتمع. ثم هى تتمتع بالفهم الصحيح للدين الإسلامي، وتتمتع بفرص عديدة لتنمية ثقافتها وترشيد أفكارها بطريقة وسطية بعيدة عن التطرف والتحيز والجهل. كما أنها لا تنساق وراء الدعايات الفاسدة من دعاة (حقوق المرأة)، بل هى فى الحقيقة خصم لهذه الدعوات. وهى ذات رؤية واضحة لما يقع حولها من أحداث، وتتمتع بكامل الحرية التى أعطاها لها الإسلام، وسط محيط من المنتسبين للحركة، الحريصين على تطبيق قواعد الدين الصحيح.

وتهتم جماعة الإخوان المسلمين اهتماماً كبيراً بما يسمى (ملف البيت المسلم)، الذى تعتلى فيه المرأة الإخوانية أعلى درجاته، وهذا الملف لا يخلو منه منهج من مناهج الإخوان، سواء للإخوة أو الأخوات، ويلقى من الدعم والمتابعة الكثير والكثير.. فالأخ مطالب بحمل أهله على احترام فكرته؛ لأن الأهل والأولاد والخدم هم مؤيدو الدعوة، الواقفون وراءها.. "وإذا صلحت الأسرة فقد صلحت الأمة، وإنما الأمة مجموعة من الأسر، وإنما الأسرة أمة مصغرة، والأمة أسرة مكبرة (١١).. ولن يكون ذلك إلا بتكوين البيت المسلم القدوة في كل مظاهر الحياة، أما عماد هذا البيت فهو الزوجة، التي لابد أن تكون محبة راغبة في الفكرة ومن يحملونها وفي مقدمتهم ذلك الزوج.. والأخ والأخت معًا مطالبان بالقيام بواجباتهما، كل نحو الآخر، وأن يحسنا حل المشكلات والخلافات الزوجية فيما بينهما.

#### • أمثلة من الداخل

ولقد أفاضت أدبيات الإخوان في إظهار المكانة الرفيعة للمرأة، حتى جعلوها ثقافة عامة بين الناس، وشتان بين امرأة اليوم والمرأة قبل ظهور دعوة الإخوان، التي كانت أفكارها ورؤاها حول المرأة يوم ظهورها تمثل ثورة اجتماعية قلبت

<sup>(</sup>١) مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، مرجع سابق.

91

الموازين وأزاحت العديد من العادات الجائرة التي كبلت المرأة وأرهقتها . . يقول أحد شعراء الاخوان ممتنًا للمرأة متحدثًا عن مكانتها في قله (١):

وقالت لي (الأخت) لما رأتني ألسنا شريكات هذى الحساة أجـــبت بأنى لهن الـفـــداء وما كنت أنسى رفيقات دربي ف (حــواء) أمى وأم الخليقة وتاب عليها الإله الكريم و(سارة) زوج (أبي الأنبياء) ومن نسلها جاء جمع غفير و(هاجر) نعم الشريك الصبور و(فرعون) لما طغى في البلاد و(مريم) في طهرها لا تُبارَى و(زوجات طه) النبي الكريم ف (حــواء) أمي وأخـــتي وزوجي

قصرت حديثي لصنف الذكور: فمالك تنسى ذوات الخدور؟! فيهن الحنان وهن الطهيور وما كنت أنسى رحيق الزهور كانت لـ (آدم) نعم العــشـــر كما تاب عنه العزيز الغفور ترافية في عناء المسير من الأنبياء بمر الدهور وقد أسلمت للعزيز القدير أبت (زوجه) ظلمات القصور بإخبات قلب وروح طهور رفيقات طهر وباقات نور وبنتي الستى بالضيياء تسير

ولقد وضع أحد خبراء الإخوان (٢) ميشاقًا عمليًا لتعامل الأخ مع زوجته، تشى كلماته بما عليـه المرأة الإخوانية من مكانة عاليـة. . ننـشره هنا كنمـوذج

<sup>(</sup>١) رسالة إلى أختى (ديوان شعر)، د. محيى الدين زايط، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ٢٠٠٤م.

 <sup>(</sup>۲) هو الأستاذ محمد حسين، الداعية الإخواني المعروف، صاحب كتاب (العشرة الطبية)، وهو متخصص
 داخل الحركة في شئون البيت المسلم، وله خبرة واسعة في هذا المجال.



من بـين نـماذج عـديدة يتم تطبيـقها على الأســر الإخــوانية، وتحظى بالمتــابعة الحدة:

- ١- أن ينوى دائمًا التعامل مع الزوجة لوجه الله تعالى، وفاء لعهده في عقد الزواج على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.
- ٢- أن يعتاد سؤال نفسه: لو كان الرسول القدوة مكانى الآن، ما كان يفعل؟ فإذا استحضر الإجابة اختار فعلها وحاول تطبيقها.
  - ٣- أن يكون معها دائم البشر، ملازم الابتسام خاصة عند دخوله البيت.
  - ٤- يحرص على ألا يجرح مشاعرها أو يكسر خاطرها، ويراعى أحوالها.
- ٥- يحترم آراءها، ولا يسفه أقوالها ووجهة نظرها، ويريها فيما فيــه مصلحة أنه أخذ بها، ويشاورها في شئونه استجلابًا وتدعيمًا للثقة بينهما.
- ٦- يستمع لها، ويعـوّدها أن تعرض عليه أمورها، وينصح لها، ولا يُلزمـها بتنفيذ آرائه فيما يخصها، مثل تصرفها في أموالها الخاصة، أو علاقاتها الشخصية بصديقاتها إذا كان ذلك لا يؤثر على العلاقة الزوجية أو لا يمثل مخالفة شرعية.
- ٧- يخصها ببعض أسـراره الشخصية التي لا يضره التصريح لها بها؛ لتــأكيد الثقة ولكي تبادله الأمر، وليبزداد التجاوب النفسي، ولا يدع للشيطان مجالا لإقناعها أنه لا يزال هناك صندوق مغلق فيزداد تلهفها وقلقها على فتحه.
- ٨- يتعهدها بالهدايا في حدود الإمكانات، ولو بقطعة حلوى؛ إدامة لأيام البدايات الحلوة، أيام الخطبة، وعقد الزواج وشهر العسل، وحبذا لو تخير ما تحبه وتشتهيه، من فاكهة أو مـأكولات، مع خطاب مطوى يفاجئها بذكر أيام الهناءة والسرور، ليعيد إليها إشراق الحياة داخل البيت.
- ٩- يحرص على تذكر المناسبات الطيبة التي تخصها أو تخصهما معًا، وإبداء الفرح وما يناسب ذلك من تعبير.

- ١٠- يناديها بما تحبه من الأسماء، وخـاصة اسم الدلال الذي تحبه، ولا يخجل أن يذكر اسم الدلال أمام أهله وأهلها.
- ١١- يُكثر التعبير لها عن حبه إياها بألفاظ رشيقة ومختارة بينه وبينها، ولا يحجب حبه لها عن الآخرين، ولـنا في رســول الله ﷺ قـدوة مع زوجــاته، وعائشة خاصة – رضى الله عنهن- فقــد كان ﷺ يعبر عن حبــه بالقول والفعل أمام أصــحابه، فلا خجل من حب الزوجة وإبدائه، فإن ذلك من سنن النبي ﷺ وهديه.
- ١٢- يتعهد الأوقات، ليجعل معها وقتًا ملائمًا للسرور والاختصاص بها، بخلاف أوقات حجرة النوم، لاستعادة الذكريات الجميلة.
- ١٣- مصاحبتها والخروج معها خارج البيت للتنزه، على انفراد تارة، وتارة أخرى بصحبة الأولاد أو الغير، وكذلك لزيارة أهلها أو أهله أو أصدقاء الأسرة.
  - ١٤- يعطيها مصروفًا خاصًا، مهما كانت في غير حاجة إليه.
- ١٥- يبالغ في مـدحها والثناء على أعـمالها في البـيت، ويشكر لها صنيعـها في خدمته وخدمة أولادهما وضيوفهما.
- ١٦- يجـاملها بالمدح والـثناء على مظهرهـا المحبـوب له، وجمـالهـا في ثيابهـا واختيارها ملابســها الخاصة، وتجليها في زينتها وحــرصها على إدخال السرور عليه، حتى يستديم ذلك منها ولا تمله لعدم انتباهه لما تقدمه له وتخصه به.
- ١٧ ينفذ معها وصية النبي ﷺ : «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا..» فيبدى معهـا بعض التساهل فيمـا ليس فيه معـصية لله، ويتغافل عن بعض حـقوقه ومطالبه شفقة ورحمة بها، ويتسامح في بعض ما له عليها فلا يُكثر من عتابه لها، خاصة أمام أولاده وأمام الغير.
- ١٨- يُظهر الشفقة عليها عند مرضها، أو أثناء حملها، وأيام عادتها الشهرية، أو لظهور الإرهاق عليها، أو عند شكواها له، ولا يستهين أو يبدى تبـرمه من



تكرار ذلك منها؛ فهى فى هذه الأوقات والأحوال أحوج ما تكون للشفقة أو التعبير بالكلمة الطيبة.

- ١٩- يكرم أهلها ويتحملهم بقدر الطاقة، ويبدى لهم ولها السرور، ويثنى عليهم أمامها وفي غيبتهم، ويحضها على وصلهم والإحسان إليهم، ولا يُشعرها بفارق المستوى إن كانوا أقل من مستواه، بل يبالغ في احترامهم.
- ٢- يحرص على مساعدتها بالقيام ببعض مهام البيت، أو بشراء بعض المستلزمات، أو الوقوف والجلوس معها أثناء قيامها بذلك، لإشعارها بأنها ليست مثل الخادمة، وأن هذا العمل لا مهانة فيه، ولكى يتواضع مع أهله اقتداءً بالنبي ﷺ.
- ٢١- يتزين لها ويحرص على إرضائها فى هطهره؛ لأنها تحب منه مثل ما يحب هو منها، من حيث النظافة والتعطر وغسل الأسنان والتنقية من الروائح وجمال الملبس.
  - ٢٢- يتيح لها التمتع معه في حجرة النوم ويُكثر المداعبة والملامسة وإبداء الرغبة.
- 77- الغضب جمرة من النار، والغضب من الشيطان، والشيطان من نار، والإنسان عندما يتمكن منه شيطانه فيغضب ينقلب إلى كائن آخر يتقمصه شيطانه فينطقه بما يريد، ويجعله يفعل ما يمليه عليه، فالتي كنت تعرفها قبل الغضب غير الزوجة المغضبة، فاستنقذ زوجتك من شيطانها وسيطرته عليها، فهي الآن وقت غضبها، ضعيفة منخذلة، فأشفق عليها فهي في خطر، واغضب على شيطانها لا عليها.
- ٢٤ رفعت زوجتك صوتها عليك فتحمل ذلك منها؛ لأنك لا تدرى ما
   دوافعها، ثم بعد الهدوء علمها وطالبها بحقك من التوقير.
- ٢٥- بادر أنت بمصالحتها بعد تعكير الصفو الزوجي؛ فلا تخلو علاقة في الدنيا
   من التعكير بعد الصفاء، تواضع لله؛ فليس بين الزوجين كبر وتعاظم وقد

# - الإخوان والمرأة .. بين هموم الواقع وإشكاليات الخصوم

أفضى بعـضهم إلى بعض وانكشف بينهما مــا لا يــطلع عــليــه غــيــر الله سبحانه.

٢٦- لا تعاقب كثيـرًا، ولا تجادل ولو كنت محقًا، وكن كبيـرًا تصغر مشكلاتك،
 وكن رفيقًا ودودًا معلمًا لها الدين والخلق<sup>(١)</sup>.

#### • شهادة للإعلامية كريمان حمزة

ونترك الكلام هنا للسيدة كريمان حمزة الإعلامية المعروفة التي تزوجت في فترة من حياتها أحد الإخوان<sup>(٢)</sup>، فأثنت عليه ثناءً كبيرًا، بما يمثل شهادة منها –وهي ليست من الإخوان– للزوج ورب الأسرة الإخواني في تعامله الكريم مع المرأة: تقول تحت عنوان (السنين الخضراء):

"عشت هذا الجو الإسلامي البديع ست سنوات ونصف السنة، مرت كأنها يوم واحد.. والذي لا شك فيه أن عِشْرة هؤلاء الأفاضل وهذه النوعية من البشر داوت جراحي، وأمدتني بالصحة النفسية والبدنية، وقوت إيماني بالله العلي العظيم.. بل إنني أعترف أن هذا الجو النقى قد دفعني إلى إنتاج متواصل، فطبعت أكثر من سبعة كتب للأطفال، كما تمكنت من إخراج أربعة كتالوجات للأزياء المحتشمة، وطبعت كتاب (نيجار والغابة) أربع طبعات، ثم شرعت في كتابة موسوعة (سيد الخلق) من خمسة أجزاء»(٣).



<sup>(</sup>١) مثياق الأسرة، محمد حسين، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، ٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٢) هو اللواء شرطة كمال عبد الرازق -رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) تزوجت مجرمًا، كريمان حمزة، نشر المؤلفة، ٢٠٠١م.



## حسن البنا والمرأة

ظهرت جـماعة الإخوان المسلمين على السـاحة عام ١٩٢٨، والمجتـمع يتنازعه طرفان: طرف منفتـح على الغرب، فرحٌ بمباذله، لا ينظر إلا لعـرى نسائه وشذوذ أفكاره، راغب -بشتى الوسائل- في نقل هذا الشر إلى بلادنا وتحبيب الناس فيه أو إرغامها عليه. . وهناك طرف آخر مسكين يرى أدب المرأة وتهذيبها في حبسها بالبيت ومنعها من العلم، وفرض النقاب على وجهها وعقلها في آن واحد.

في هذه البيئة المتناقضة أعلن حسن البنا ميلاد دعوته، التي كانت روحًا جديدة، أيقظت الغافـل، ونبـهت الآثم، ودعت الناس إلى كلمـــة سـواء... فـمنهم من استجـاب فقدم نفسه وما يمـلك فداءً للدعوة، ومنهم من كان حربًا على الجـماعة وزعيسمها. . لكن البنا -رحـمه الله- كان ذا روح وثابة وهمـة تعادل همم الألوف من البشر، فما التفت لمن يلقونه بالحجارة، ولكن شرع في إزالة الغبار عن الصورة الجميلة للإسلام التي أهال عليها التراب: الهالكون الغامزون اللامزون للدين، والناسكون الجاهلون الذين يقــصمون الظهر ويؤخرون الأمــة. . وكانت المرأة جزءًا أصيلا من هذه الصورة البديعة. .

وعندما أسس -رحمه الله- أول دار للدعوة في الإسماعيلية وأنشأ مسجدًا، أتبع ذلك ببناء مدرستين، إحداهما للبنين سماها (معهد حراء الإسلامي) والأخرى للبنات أطلق عليها (مدرسة أمهات المؤمنين)، وقد عني بهذه المدرسة عناية كبيرة حيث لم تكن فكرة تعليم البنات قد وضحت بعد في أذهان الناس، فوضع للمدرسة منهاجًا إسلاميًا عصريًا يجمع بين أدب الإسلام وتوجيهه السامي للبنات والأمهات والزوجات، وبين مقتضيات العصر ومطالبه من العلوم النظرية والعلمية والعملية. . وقد أدت المدرسة رسالتها حتى تسلمتها بعد ذلك وزارة المعارف. 97

ولم تكن الدعوة قد انتقلت بعد إلى القاهرة، عندما أنشأ فى الإسماعيلية بيتًا للتائبات، إيمانًا منه بدور الدعوة فى استنقاذ المسلمين، وكفالتهم، والأخذ بأيديهم إلى بر النجاة... ففى حى العرب، وهى منطقة الإخوان، أصبح الناس يذهبون للصلاة، فتوقف عمل بيوت البغاء لقربها من المسجد، ثم كونت العاملات بالبغاء وفداً وقابلن الإمام البنا يشكين له ضيق الحال بعد التوقف عن العمل فقال لهن: «الحل موجود عندنا.. هل تردن أن تستمررن فى عملكن أم تردن أن تتبن؟، فقلن: نريد أن نتوب، فأجر لهن الإمام منزلا من ست حجرات، ووفر لهن أسباب المعيشة كلها، وسلم إدارته للأستاذ (يوسف طلعت)، وعرض عليهن تعلم حرفة، ووفر لهن سبل ذلك.

وبعدما انتقلت الدعوة إلى القاهرة، كان على البنا مواجهة سيل الإباحية الذى أفرزه تيار التغريب، بالرد على هذا التيار ومواجهت من ناحية، وبإعادة المرأة إلى طريقها الصحيح، البعيد عن الإسفاف والعبث بها من ناحية أخرى. لقد استقرت الجماعة في القاهرة في وقت ظهرت فيه السينما والمسارح، وقد أبلت هاتان الوسيلتان بلاءً كبيرًا في تصوير المرأة على أنها رمز النزوات والمغامرات العاطفية، وقد استقر في الأذهان أن الحب هو العلاقات الجنسية المحرمة . ومع تقدم هاتين الوسيلتين، ازداد انحراف النساء وزاد التبذل والفسق.

#### • البنا وقضايا المرأة

خاض البنا منذ قدومه إلى القاهرة معارك اجتماعية عديدة، ركبز فى كثير منها على قضايا المرأة، خصوصاً أن بداية ظهور جماعته صادفت إعلان صفية زغلول خلع حجابها، وإصدار قاسم أمين كتابيه عن المرأة، وتفشى الاختلاط والسفور بصورة مقلقة، وظهور أنماط من التعليم الغربى تسعى سعيًا حثيثًا لإفساد الشباب المصرى ولاسيما أبناء وبنات الموسرين (۱). وقد صادف -من جهة أخرى- تحريم

 <sup>(</sup>۱) نشرت أمريكا وقتها أكثر من (۲۰۰) مدرسة، كانت تسمى (مدارس الأمريكان)، سعت عن طريقها إلى نشر النموذج الأمريكي في العلاقة بين (الرجل والمرأة).



قطاع لا بأس به من المجتمع خروج المرأة واعــتبار تعليمها مفســدة. . وكان مجمل هذه المعارك إقرار البنا –استنادًا إلى صحيح الشرع– بما يلي:

- حق المرأة المسلمة في التعلم، وحقها في الخروج والعـمل أعمالا تناسبها وتخدم المجتمع، بزيها وهيئتها التي فرضها عليها الدين.
- المساواة بين الرجل والمرأة، إلا في الفروق البدنية بينهما، والتي تفرق بالتالي في رسالة وعمل كل منهما، فهي من طينة الرجل، ومساوية له، هي كائن كما هو كائن، ولها مهمة كما له مهمة «فالإسلام قد جعل المرأة قرينة الرجل، في أصلها، وفي وجودها، وفي حقوقها العامة، وأقر الإسلام ما بينها وبين الرجل من رابطة، ووضع الحقوق العملية، ووضع التشريعات واجبة التنفيذ للمرأة، على أساس يحفظ كرامتها، ويضفي عليها خصائصها النسوية الأنثوية، ثم أدبها الإسلام أكمل الأدب»(١).
  - حق المرأة في الجهاد- إن تطلب الأمر ذلك.
  - حق المجتمع في منع الاختلاط، والخلوة، والتبرج، والخلاعة.
- علاج قضية المرأة لابد أن يتم وفق تعاليم الإسلام، حتى لا تُترك هذه القضية التي هي أهم قضايا الاجتماع تحت رحمة الأقلام المغرضة والآراء الشاذة بين المفرطين والمفرطين. . «فالإسلام حين يضع هذه التعاليم والقواعد لا يضعها للرجال ويدع النساء، ولكن الصنفين في هذه الناحية الفردية في الإسلام سواء، فعلى الأخت المسلمة أن تكون كالأخ المسلم في دقة وجدانها، وسمو إدراكها، ومتانة خلقها، وسلامة بدنها»(٢).

<sup>(</sup>١) أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين، مرجع سابق.

 <sup>(</sup>٢) انظر رسالتَى: "دعوتنا في طور جديد، و ونحو النور، ضمن مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، مرجع سابق.



#### • كتابات المرشد حول القضية

أما كتابات البنا في الصحف والمجلات حول قضية المرأة فهي أكثر من أن تُحصى. . وقد واجه فيها أكاذيب الزاعمين بدعاوى تحرير المرأة، ونقض آراءهم، وكشف الأهداف الخفيـة التي كـانوا يسـعون إليـهـا، وطرح رأى الإسـلام في العديد من الـقضـايا، كالاختلاط، والتعدد والطلاق، ونصيب المرأة في الميراث، وحظها من الشهادة. .

أما أهم ما كتب فهو (رسالة المرأة المسلمة)، وهي رسالة جامعة، أكـد فيها أن الإسلام يرفع قيمة المرأة ويجعلها شريكة الرجل في الحقوق والواجبات، فهي منه وهو منهـا ﴿ بَعْـضَكُم مَنْ بَعْضٍ ﴾ [ آل عــمران: ١٩٥]، وأكــد أن تكوين كل من الرجل والمرأة، الجسماني والروحي، هو الذي يحدد دور كل منهما.. أما غير ذلك فهما متساويان في الحقوق والواجبات.

وأكد في هذه الرسالة أيضًا، ضرورة التـفريق بين المرأة والرجل، بمنع الاختلاط الفاسد، الذي يجر المخاطر ويقود إلى الضياع.

ويرى أن المهمة الأساسية للمرأة، هي بيتها وأطفالها، «فهي كفتاة يجب أن تُهيأ لمستقبلها الأسرى، وهي كزوجة يجب أن تـخلص لبيتها وزوجها، وهي كأم يجب أن تكون لهــذا الزوج وهؤلاء الأبناء وأن تتفــرغ لهذا البــيت، فهي ربته ومــدبرته وملكته. . ومتى فرغت المرأة من شئون بيتها لتقوم على سواه؟!»<sup>(١)</sup>.

ولقـد عنى البنا عنايـة خاصـة بالبـيت المسلم، وأولاه اهـتمـامًـا يفـوق ياقي اهتماماته، يظهر ذلك في كتاباته -على قلة ما كتب- فهو يرى أن النهوض بالبيت المسلم وبركنيـه: الرجل والمرأة، هو أصل مهــم من أصول الإصــلاح الاجتمــاعي الكامل، ويكون ذلك "بإعلان التكامل والمساواة بينهما، وتحديد مهمـة كل منهما تحديدًا دقيقًا»<sup>(٢)</sup>، وبالتزود بالعلم والمعرفة لكل منهما في فنون الحياة المختلفة، كلّ

(١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر: رسالة بين الأمس واليوم، ضمن المرجع السابق.



فيما يليق به، وبصبغ السبيت المسلم صبغة إسلامية خالصة، في تفكيره وعقيدته، وفي خلقه وعاطفته، وفي علمه وتصرفه.

وهو يرى أن أفضل العمل المطلوب من الفرد الإخوانى أن يقيم بيتًا على مبادئ الإسلام فى مظهره ومخبره، ففى رسالة التعاليم يقول تحت عنوان: العمل المطلوب من الأخ الصادق: "تكوين ببت مسلم، بأن يحمل أهله على احترام فكرته، والمحافظة على آداب الإسلام فى كل مظاهر الحياة المنزلية، وحسن اختيار الزوجة، وتوقيفها على حقها وواجبها، وحسن تربية الأولاد والخدم وتنشئتهم على مبادئ الإسلام، وذلك واجب كل أخ على حدته» (١).

#### • جوانب عمليت

أما الجوانب العملية لاهتمام البنا بقضايا المرأة، فنراها واضحة جلية في تأسيسه فرق الأخوات، التي صارت قسمًا بعد ذلك. . وتوليه عام ١٩٤٣ التدريس - أسبوعيًا - لما يقرب من ١٢٠ أختًا، في مدرسة خاصة، كن نواة القسم الذي يعمل بكفاءة منذ عام ١٩٤٤ حتى الآن، ويضم مئات الألوف من النساء، يقمن بالدعوة في سبيل الله، ونشر آداب الإسلام وقيمه، ويضربن بأنفسهن المثل في وقار المرأة المسلمة وقوة شخصيتها.

وفى الوقت الذى كانت فيه المرأة المصرية إما حبيسة البيت غارقة فى الجهل والتخلف، وإما شاردة مع الشاردات ممن ابتلين بمحنة الانفلات الغربى، نظم البنا عددًا من رحلات الحج، أشرك فيها النساء، لتكبون بمثابة مظاهرة لإعلان عهد جديد من العلاقة بين الرجل والمرأة، تلك العلاقة التى أشهرها الإسلام منذ مئات السنين، ثم افتأت عليها أقوام معاصرون، إما بالجهل وإما بالشرود..

- ففى سنة ١٩٣٦، دعا البنا، الإخوان إلى أداء الفريضة فلبى الدعوة مائة من الإخوان، كان من بينهم ثماني عشرة امرأة.

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة (التعاليم)، ضمن المرجع السابق.



- وقد تكررت هذه الرحلة، وتكررت مشاركة النساء بأعداد أكبر في أعوام: ١٩٤٥، ٢٤٩١، ١٩٤٩م.

أما بيت حسن البنا، فكان ترجمة عملية لما يعتقده من تكريم الإسلام للمرأة وحفـاوته بها . . تزوج رحـمه الله من (لطيـفة)<sup>(١)</sup> ابنة (حسين الصــولى)، أحد رفقائه في الدعوة وذلك بمدينة الإسماعيلية في يناير عام ١٩٣٢، وكان أمر الزواج سهلا بسيطًا، كما ذكر ذلك في كتابه (مذكرات الدعوة والداعية).

ويشهد من عاصر الإمام الشهيد، أنه كان مربيًا من طراز فريد، سمحًا، كريمًا، مع أهله وأولاده. . فهو رغم انشغالاته يقـوم على شئونهم ويلبي طلباتهم، ويهتم بهم اهتمامًا عجيبًا.

رزقه الله تعالى ولدًا واحدًا (سيف الإسلام) وخمس بنات: وفاء، ثناء، هالة، رجاء، واستشهاد التي وُلدت بعد قتله. . فكانت البنات نماذج رائعة للمرأة المسلمة، تربين في جو إسلامي صحى، يعامل المرأة كما أمر الله ورسوله، فخرجن للحياة فخورات بهذا الدين، وبوالدهن الذي انتشلهن وبنات جنسهن من مهاد الإباحية والتخلف.

أما الزوجة -رحمها الله- فقد حملها الزوج على حب الدعوة وافتدائها، وما كان ذلك إلا لحبها لـلقائد وقناعتها بفكره، وللطف وحسن العشرة اللتين كان يتصف بهما. . لقد كانت تحتمل غيابه ومبيته خارج البيت لأسابيع، وكانت تشاركه هموم دعوته، وتقدم مصلحة الدعوة على مصلحة بيتها ونفسها، ولم يكن

<sup>(</sup>١) السيدة لطيفة الصولى: حرم الإمام الشهيد حسن البنا، تزوجا عــام ١٩٣٢ بالإسماعيلية، وترافقا كزوجين وكحارسين للدعوة لمدة سبعة عشر عامًا، حــتى قتل الزوج غيلة عام ١٩٤٩، ففُرضت الحراسة على بيتها لسنوات، احتلوا خــلالها البــيوت المجاورة، بل مطبخ البــيت الملاصق لهم، ولم يُسمح لمدة عــامين لها ولغيرها بمغادرة البيت، أو أن يتصل بها أحد من خارجه، وقد وضعت مولودتها الأخيرة (استشهاد) بعد استشهاد الإمام، ثم أصدروا أمرًا بهدم بيتــها لتُطرد مع أولادها إلى الشارع. عانت –رحمها الله– أمراضًا عدة. . حتى ماتت عام ١٩٦٨ .

بيتها يخلو ساعة من ضيوف تقوم على خدمتهم وضيافتهم. . تقول ابنتها (ثناء) في حوار لمجلة (لواء الإسلام):

«ويذكر لوالدتي -يرحمها الله- أنه عندما قام والدي بتأسيس المركز العام للاخبوان المسلمين، طلبت منه أن يأخذ كثبيرًا من أثاث البيت عن طيب نفس، ليعمر به المركز الـعام، فنقل السجاجيد والستائر والمكتـبات، وكثيرًا من الأدوات، وكانت سعيدة بذلك غاية السعادة. .

لقد كانت –رحمها الله– تعتبر أي فرد من أفراد الجماعة هو أحد أبنائها، وأذكر أنه عندما كانت تأتي أخت من الأخوات لتشتكي من زوجها، كانت أمي تناقشها وكأنها أمها، وفي الوقت نفسه حـماتها، وتبادر بالسؤال: ماذا فعلت أولا في ابني فلان حتى تصرف معلك هذا التصرف؟!، وكانت تشارك الإخوان أفراحهم وأحزانهم، فكانت فرحة أي بيت من بيوت الإخوان هي فرحة في بيتنا، وأي مصيبة هي مصيبة في بيتنا كذلك»(١).



<sup>(</sup>١) مجلة لواء الإســــلام، العدد التاسع، الــــنة الثالثة والأربعــون، غــــرة جمـــادى الأولى ١٤٠٩ هـ.، ۱۱ دیسمبر ۱۹۸۸م.



# قسم للأخوات داخل الحركت

يعتبر الإخوان المسلمون، العمل الدعوى النسائي ضرورة من ضرورات الدعوة، وهو مسئولية الرجل والمرأة على السواء، وتكليف مشترك وإن اختلفت درجاته ومهامه. فالآية: ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُوْوِفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكرِ وَأُولُكِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، تؤكد أن القائمين على الحق الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، هم الرجال والنساء. فكان لزامًا على الجماعة -التي عاصرت منذ نشأتها صراعًا بين دعاة التغريب من جهة ودعاة الدفاع عن القيم الاجتماعية النابعة من الإسلام من جهة أخرى- أن (تنظم) عمل المرأة، لخوض العديد من المجالات التي أبعدت فيها المرأة المسلمة عن دينها وقيمها.

كانت خطة الجماعة الاعتناء بالمرأة، كعنايتها بالرجل، فكونت لذلك أول (فرقة للأخوات المسلمات)، وذلك في ٢٦ من أبريل عام ١٩٣٢م، بمدينة الإسماعيلية، أعدت لها لائحة داخلية (١) نظمت العمل فيها، وحددت أهدافها ووسائلها، وكان الغرض من تكوين هذه الفرقة: التمسك بالآداب الإسلامية، والدعوة إلى الفضيلة، وبيان أضرار الخرافات الشائعة بين المسلمات. وكانت أول رئيسة لهذه الفرقة، هي السيدة لبيبة أحمد التي كانت في الوقت نفسه رئيسة تحرير مجلة (النهضة النسائية). . وقد اعتمدت هذه الفرقة على الدروس والمحاضرات في المجتمعات الخاصة بالسيدات، والنصح الشخصي والكتابة والنشر.

واعتبرت عــضوًا فى الفرقة كل مسلمة تود الــعمل على مبادئها وتقسم قــسمها وهو: (علىَّ عهد الله ومــيثاقه، أن أتمسك بآداب الإسلام، وأدعو إلى الفــضيلة ما

<sup>(</sup>١) ضمن ملاحق الكتاب.

استطعت). . واعتــبر المرشد العام هو رئيس الفرقة، التي سُــمح بتكوين غيرها في باقى بلاد القطر.

وبانتقال الدعوة إلى القاهرة عام ١٩٣٣ تكونت بالقاهرة (فرقة الأخوات المسلمات)، المتى أصبحت في ١٤ من أبريل عام ١٩٤٤ (قسم الأخوات المسلمات)، وقد اختار المرشد العام، الأخ محمود الجوهرى<sup>(١)</sup> سكرتيرًا عامًا له. . ويتحمل عبء العمل فيه نساء الإخوان وقريباتهن، وقد انتيخبت لذلك لجنة تنفيذية من بعض الأخوات للإشراف عليه <sup>(٢)</sup>.

أما الغاية من تكوين القسم فقد كانت: بعث الروح الدينية والتعاليم الإسلامية الكفيلة بتكوين شخصيات من النساء تستطيع الاضطلاع بما يناط بها من أعمال وواجبات، والتعريف بالفضـائل والآداب المزكية للأنفس، وإرشاد النساء إلى طرق التربيـة الإسلامية الصـحيحة الـنافعة للأبناء، والعمل عـلى صبغ البيت بالصبـغة الإسلامية.

وقد أسهم القسم عند نشأته في المشروعات الاجتماعية النافعة، كالمستوصفات ودور الحضانة، ورعاية الأيتام، ومساعدة الأسر الفقيرة، وقد أنشأ (دار التربية الإسلاميـة للفتاة) بمنطقة المنيرة بالقاهرة، إضافـة إلى أنشطة دعوية واجتمـاعية أخرى مثل تصميم زي إسلامي للسيدات والعمل على نشره داخل البيئات المختلفة، وإقامـة دروس عامة في كل حي من الأحياء، ونشر الثقافـة الصحية،

<sup>(</sup>١) محمود الجوهري: ولد عام ١٩١٣، انضم للإخوان عام ١٩٤٠، أصبح سكرتيرًا لقسم الأخوات منذ عام ١٩٤٤ حتى عام ١٩٥٤ وقد اعتقل عام ١٩٤٩، واعتــقل مرة أخرى عام ١٩٦٥، وقد خرج من المعتقل عام ۱۹۷۳م، توفي عام ۲۰۰۶م.

<sup>(</sup>٢) ضمت اللجنة كلا من: آمال العشماوي (رئيسة)، فاطمة عبد الهادي (وكيلة)، أمينة على (أمينة الصندوق)، فاطمة توفيق (سكرتيـرة أولى)، منيرة محمد نصر (سكرتيرة ثانية)، إضافة إلى عضوية كل من زينب عبد المجيد، هانم صالح، سنية الوشاحي، فاطمة عبيد، زهرة السنانيري، محاسن بدر، فاطمة

بإلقاء المحاضرات العلمية والعملية في مجالات الإسعافات الأولية، كما انتقى القسم صفوة من الأخوات ليـؤسس بهن (مدرسة الداعيات) يقـمن بالتدريس لباقى الأخوات.

أما أهم الأعمال التي قام بها القسم في هذه الفترة، وقد كانت الهدف الأول من إنشائه، فهو الدعاية للفكرة الإسلامية في المحيط النسائي، بالدعوة الفردية وبالنشر في جرائد الإخوان ومجلاتهم وكتبهم وبالمشاركة في الأعمال والقضايا التي ترتبط بالدعوة.

### ومن وصايا القسم:

- ١- العمل للإسلام واجب مقدس، بل هو في الأخوات المسلمات الآن فرض عين
   على كل مسلمة ملتزمة، وخاصة بناتنا طالبات الجامعة والمعاهد.
- ٢- يتحتم الآن على طالبات الجامعة والمثقفات أن يفهمن رسالة الإسلام من منبعها الأصيل: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عن طريق القائمين بنشرها والعمل لها، ومن ضحوا في سبيلها ولا يزالون.
- ٣- ونظرًا لخطورة دور المرأة والفتاة بصفة خاصة؛ لأنها أم المستقبل، ومربية القواد والزعماء المصلحين، يصبح لزامًا عليها أن تحمل هذا العبء في الوقت الذي اتفقت وتعاهدت كل قوى الشر والبغي على حرب الإسلام، كما أصبح لزامًا عليها ألا تُخدع فيمن يلبس ثياب الغيرة على الإسلام، والأدعياء العاملين لصرفها عن المنهج القويم وجماعة الحق.
- ٤- على كل راغبة فى هذا الخير التعاون مع الأخوات المسلمات على حمل هذا العبء ونشره، على أن تكون كل داعية إلى هذا الحق قدوة ونموذجًا طيبًا لما تدعو إليه.
- ٥- وإذا كان الأمر كـذلك، فهذه يد الأخوات المسلمات تـصافح كل من تعاهد
   الله وتبايعه على العمل لدينها تحقيقًا لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلْتَكُن مَّنكُمْ

1.7

أُمَّـةٌ يَدْعُـونَ إِلَى الْخَـيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَـوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ ﴾ [آل عمران: ٤٠٠].

وقد تعهد الإمام البنا، مجموعة من الطالبات والخريجات والمدرسات، بالدروس والمحاضرات، فتكونت منهن لجنة (۱) لزيارة الشُعب والأقاليم، وقد زارت اللجنة معظم فروع الأخوات في الوجه البحرى والإسكندرية، وكان لهذه اللجنة الفضل في النهوض بالقسم، فكن يقمن بإلقاء المحاضرات التي تشرح دعوة الأخوات المسلمات، والوقوف على مدى نواحى النشاط الأخرى كالمؤسسات وغيرها.

وقد صدرت عن الجماعة عام ١٩٤٦ نشرة إدارية عامة (٢) وُزعت على مسئولى المناطق الإخوانية، تضيف وظائف أخرى جديدة للعاملات بالقسم، بما يعد تطورًا في عمل الأخوات، وفيها كذلك رد على من يسألون عن حظر مشاركة المرأة في المستويات الإدارية للجماعة.

وفى عام ١٩٤٨ صدر أمر حل الجـماعة، فـأوقف نشاط الإخـوان الرسمى، وأوقف نشاط الأخوات تبعًـا لذلك. . وبعد انتهاء المحنة استعـاد الإخوان نشاطهم مرة أخرى، وتبعتهم الأخوات.

وقد اتسع نشاط القسم، وانتشرت الدعوة بشكل كبير في أوساط الفتيات والأمهات في القاهرة والأقاليم، حتى زادت شُعب الأخوات على مائة وخمسين شعبة ضمت آلاف الأخوات. فتم تعديل لائحته عام ١٩٥١<sup>(٣)</sup>، بحيث تتضمن: «أن يكون مقر شُعب الأخوات المسلمات ودورسهن دور شعب الإخوان المسلمين أو

<sup>(</sup>١) كان على رأس هذه اللبجنة مجموعة من الأخوات ممن سيكون لهن دور فاعل داخل القسم فيما بعد وهن: السيدة زينب الشمعشاعى حرم الشيخ عبد اللطيف الشعشاعى، السيدة فاطمة عبد الهادى حرم الشهيد يوسف هواش، والسيدة أمينة على حرم الآخ محمود الجوهرى سكرتير القسم.

<sup>(</sup>٢، ٣) ضمن ملاحق الكتاب.

بيوتهم أو المساجد التى يشرفون عليها، بشرط أن يلاحظ إخلاء الدور من الإخوان تمامًا كلما كان هناك اجمتماع أو دروس للأخوات».. فصارت شعب الإخوان تستقبل الأخوات بالنهار والإخوة بالليل.

#### • انقلاب يوليو وتتابع المحن

وقد ظل القسم يعمل بكفاءة تبعًا لكفاءة الجماعة، حتى وقع انقلاب يوليو عام ١٩٥٢، وقد تلته أحداث جسام وخصومات شديدة بين الإخوان وقادته. . تعرض الإخوان على إثرها لمحن عدة، لاقوا خلالها الموت والتعذيب الرهيب على أيدى العسكر، في سجون قل أن تجد مثيلا لها في أشد صفحات التاريخ ظلامًا.

وما وقع على الإخوان، وقع على الأخوات بل أشد، ف الأخ فى سجنه يتلقى عذاب الهون والألم النفسى، أما الأخت فى الخارج فكانت تتعرض للموت البطىء جراء ما تقوم به السلطة من إيذائها والتضييق عليها، ورميها بالتهم -فوق ما كانت تقوم به الأخت من رعاية الأبناء.

وقد كان للأخوات الفضل فى الإبقاء على روح الجماعة، ومسيرتها، وبث روح الشبات بين أسر الإخوان، وإحياء فريضة التكافل بين عموم أفراد الجماعة. . فتكونت إثر محنة ١٩٥٤ ومذبحة ليمان طره (١٩٥٥)، لجنتان من الأخوات، إحداهما مهمتها إعداد الطعام والملابس للإخوان المسجونين الذين قُدر عددهم بالآلاف، وكانت المسئولة عن هذه اللجنة الأخت زهرة السنانيرى شقيقة الشهيد كمال السنانيرى، أما اللجنة الثانية فكانت مهمتها زيارة أسر المسجونين وتقديم كل ما تحتاجه تلك الأسر حماديًا ومعنويًا - بالإضافة إلى تقديم الشكاوى والاحتجاجات إلى الجهات المسئولة.

وهذه السطور لن تستطيع وصف الدور الفدائي الذي قامت به الأخت على مدار عشرين عامًا، هي إجمالي السنوات التي قضاها الإخـوان بسجون عبـد الناصر،

والتى بدأت بمحنة عــام ١٩٥٤ حتى خــروج آخر فرد من الجــماعــة عام ١٩٧٤. . وسنحاول الحديث عن هذا الدور لاحقًا إن شاء الله.

وبخروج الإخوان من السجون في بداية سبعينيات القرن الماضي، بدأت الجماعة في استعادة نشاطها، لكن بصورة أوسع، وبرؤية تناسب تلك الحقبة، فبدأت الحركة في الانتشار ليس على المستوى المحلى، بل على المستوى العالمي، وبدأت هياكلها تتمدد وتتطور وتصير أكثر تماسكًا وثباتًا عن ذى قبل. . وما هي إلا فترة وجيزة حتى انطلقت الجماعة للعمل العام الشامل الذي لم يترك ساحة من الساحات إلا شارك فيها، ولم يترك قرية أو نجعًا في طول البلاد وعرضها إلا وصل إليه.

ونؤكد هنا أن انتشار الإخوان يعنى انتشار الأخوات؛ لأنه ما من شعبة من شعب الإخوان إلا وعدد الأخوات فيها يفوق عدد الإخوان، وما من عمل يصل إليه الإخوان، إلا وهناك عشرات الأعمال قد وصلت إليها الأخوات وأدينها بمهارة واحتراف.

ولقد واكب قسم الأخوات التطورات الكبيرة والمتسارعة داخل الجماعة وخارجها، مثله مثل باقى أقسام الحركة التى وصلت إلى اثنى عشر قسمًا، فهناك دائمًا - تصورات لمهمة القسم، وأفكار للنهوض به، والجماعة تضع إمكاناتها فى كل وقت لدعم القسم، ومناقشة خططه، ومتابعته بصورة تجعله دائمًا فى مقدمة أقسام الجماعة.

فمهمة القسم، هي صياغة الشخصية النسائية صياغة إسلامية، وفق منهج الجماعة، وتنمية الخبرات والكفاءات الدعوية داخل شريحة الأخوات، وإيصال الدعم الفني بما يتيح تكوين رموز نسائية من بنات الحركة.



# وسائل تربيت الأخت داخل الجماعت

تتنوع مجالات التربية عند الإخوان المسلمين، فهي تشمل: «الفرد المسلم وما يتـصل ببناء شخـصيـته، والبـيت المسلم وما يجب أن يسـوده من قيـم وأخلاق، والمجتمع المسلم وما يحيط به من علاقات، والأمة المسلمة وما يتصل بها من إعداد وعمل، والدولة المسلمة وما يجب أن تكون عليه من منهج ونظام»<sup>(١)</sup>.

وللجماعة عدة أهداف تنشدها في الأخت المنتظمة داخل الصف، منها: تعميق الفهم الشامل للإسلام، ورفع مستواها الروحي، ومعرفتها التفصيلية لطريق الدعوة، ورفع مستواها الشقافي والسياسي، وإعدادها لتكون زوجة وأمَّا وربة بيت، ورفع مستواها العلمي، وتأهيلها لتبليغ دعوة الله. . وهذه الأهداف تُنتج في النهاية أختًا:

- شديدة الحرص على أداء الفرائض أداءً متميزًا، واجتناب الفواحش والمحرمات.
  - تحب الإسلام حبًا واعيًا، وتعتز بالانتماء إليه، متعلقة بالصحبة الصالحة.
  - تلتزم الالتزام الواعي بتعاليم الإسلام، مدركة لحقيقة دورها في المجتمع.
    - تدرك أيضًا حقيقة المعركة الشرسة على المرأة المسلمة.
      - تثق في طريق الدعوة<sup>(٢)</sup>.

ولكى تحقق الجماعة أهدافها فيمن ينتمـون إليها، فقد اخترعت وسيلة مهمة من وسائل التربية، هي (الأسرة)، وهي رباط أخوى وتنظيمي متين، بدأ العمل به عام

<sup>(</sup>١) وسائل التربية عند الإخوان المسلمين، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) انظر: طريق الاخت المسلمة (سلسلة نحو جيل مسلم)، الجزء الشالث، محمد عبد الحليم حامد، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ١٩٩٢م.



١٩٤٥، يقوم على: التعارف والتفاهم والتكافل.. تتكون الأسرة من خمسة أفراد في المتوسط، متحابون فيما بينهم، يحمل القوى منهم الضعيف، ويتعاون الجميع على البر والتقوى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولذلك أسموها (أسرة) كناية عن الرباط الوثيق المحكم بين أفرادها.

وللأسرة برنامج يشتمل على: ورد للمحاسبة، ومذاكرة شئون الدعوة، ومدارسة نافعية، وتحقيق معاني الأخوة بشكل عملي (عيادة مريض- تفقد غائب- تعهد منقطع)، ولزيادة الترابط يصومون معًا، ويصلون معًا، ويقومون برحلات جماعية.

ويسير نظام الأسر في الأخوات على النظام العام للأسر في الإخوان، الذي تنظمه لوائح خاصة ومناهج تُراعَى فيها الأهداف الثابتة للجماعة، وهي عبادة الله وحده وفق ما شرع، وخلافته في الأرض، والتعارف بين الناس، وسيادة الأرض والتمكن فيها، والحكم بالشريعة. . كما تراعَى أهدافها المتغيرة، المتمثلة في مواجهة المتغيرات المختلفة التي تستهدف المسلمين، وتنوير أذهان المنتمين لهذا الدين بإبعادهم عن الخرافة والدجل والإلحاد والمادية، ومواجهة التغريب والفلسفات الهدامة<sup>(١)</sup>.

#### • أهداف نظام الأسر؛

وهذا النظام -نظام الأسـر- يرفع مـعـاني الأخـوة بين أفـرادها إلى مسـتـوى الأفعال. . «فالإسلام حريص على تكوين أسر من أهله، يوجههم إلى المثل العليا، ويقوى روابطهم، ويرفع أخوتهم من مستوى الكلام والنظريات إلى مستوى الأفعال و العمليات»<sup>(۲)</sup>.

فإذا تحققت معانى الإسلام بين أفراد الأسرة الواحدة، تحقق لهم ما يتمنون من انتشار دعوة الإسلام وسيادة دولته. . "وليس نظام الأسر إلا تحقيق معانى الإسلام تحقيقًا عمليًا بين الإخــوان، فإذا هم حققوا ذلك في أنفسهم، صح لهم أن ينتظروا

<sup>(</sup>١) انظر: وسائل التربية عند الإخوان المسلمين، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) مجموعة رسائل حسن البنا، مرجع سابق.

مـا وعد الله به المؤمنين مــن نصر، لا يعلم كــيف يكون ولا مــتى يكون، إلا هو جلت قدرته، وأحاط بكل شيء علمًا»(١).

وهذا النظام نافع للدعوة، فهو يكون شخصية المسلم تكوينًا متكاملا يلبى مطالب الدين ومطالب الدنيا، ويوثق الروابط بين أفراد الجماعة (اجتماعيًا وتنظيميًا)، ويعمل على زيادة الوعى بالتيارات الموالية للعمل الإسلامي أو المعادية له، ويسهم في إطلاق قوى الخير والصلاح الكامنة في شخصية المسلم، ومقاومة عناصر التخاذل والسلبية في شخصية الفرد، وتحقيق معانى الانتماء للجماعة والالتزام بأهدافها، ومن خلالها تتم دراسة المشكلات والمعوقات التي تعترض عمل الفرد من أجل الإسلام، تدارسًا يشخصها بدقة، ويرسم خطوط علاجها بوضوح.

# أما مناهج تكوين الأخت، ثقافيًا وروحيًا، فيُراعَى فيها دراسة ما يلى:

- القرآن الكريم وعلومه، بحسن تلاوته، مع الحرص على الورد اليومى، والاستماع
   له، وفهم معانيه، والتعرف على بعض مباحثه، والتدريب على إنجازها.
- السنة المطهــرة، بحفظ أحاديثــها ودراسة آداب الإســــلام، مع دراسة مــوجزة في بعض علوم الحديث.
- العقيدة، بالتـفرقة بين العقيدة الإيمانية والمحفـوظات النظرية، ينتج عنها اطمئنان قلبى، مع ربط تلك المعانى بحياتنا.
- السيرة النبوية بمعايشة سيرة النبى ﷺ بالقلب والعقل واستخلاص عبرها، وإبراز
   دروس فقه الدعوة، مع إبراز المعانى الإيمانية والسنن الربانية فى الدعوات.
  - تراجم الصحابيات، بإبراز دور المرأة في الدعوة والحركة، ودورها في الحياة الزوجية.
- الفقه وأصوله، بالبعد عن التعصب للآراء، ودراسة رسالة في علم أصول الفقه، ودراسة فقه الأحوال الشخصية.

(١) المرجع السابق.



- الرقائق، بمراقبة النية والإخلاص، واستحضار تقصير النفس، والاستعداد الدائم للآخرة، والحذر من آفات القلوب وسائر المهلكات.
- الفكر الإسلامي، بالنظرة السديدة للأمور، وتكوين عقلبة منضطة، والبعد عن الإفراط والتفريط.
- التوعية السياسية، بأن تكون ذات وعي سياسي، على دراية بالمحيط الذي تعيش فيه بمعرفة مشكلات الوطن والمناوئين للدعوة، ومتابعة ما يصدر عن الدعوة وقادتها ومفكريها. . ومتابعة الإعلام عمومًا .

## • برامج وأفكار عمليت:

وهناك برامج عـملية، وأفكار مرحليـة، ضمن وسـائل تربية الأخت تطرحـها الجماعة كل فترة، هدفها الارتقاء بمستوى الأخوات كزوجات وأمهات من ناحية، والنهوض بالعمل الدعموي النسائي من ناحية أخرى، فهناك دورات تدريسية عملية في المجالات الطبية والتدبير المنزلي، وأخرى في فنون الزوجية والأمومة وإدارة البيـوت، وهناك ندوات علمية في موضـوعات شتى تناسب المرحلة وأحـداثها. . وهناك الرحلات الترفـيهية ذات اليوم الواحد، التى تحـمل غالبًـا عنـوانًا أو شعــارًا لتحقيق هدف من الأهداف، كما أن هناك معارض مختلفة، دورية وغير دورية.

أما ما يخص الأخت نفسها من حيث تحقيق معانى الربانية فهناك جداول للمحاسبة، اليومية والأسبوعية، وهناك زيارات للدعاة، هدفها كسب الخبرات وتوريث الدعوة، وهناك اليوم الإسلامي الشهرى، وهو اجتماع على الطاعة لتلقى درس في العلم يعالج قيمة من القيم الإسلامية، بخلاف الدروس المسجدية الدورية. وتوفر المناطق عادة مكتبة ثقافية متنوعة، تشمل الكتاب والشريط والمجلة والقرص المدمج، هدفها توفير الزاد العقلي لبنات الجماعة.



# نموذج لأحد البرامج العمليت (١):

١- الوقت هو الحياة، وعلى الأخت المسلمة الحـرص على الاستـفادة من وقتـها وصرفه دائمًا فيـما يفيد ويعود عليها وعلى من حولهـا بالخير، وعليها أن تنظم عملها اليومي وعملها الأسبوعي وعملها الشهري بحيث تحتسب كل يوم جديد، عملا نافعًا تثاب عليه إن شاء الله.

٢- تتعاون الأخت المسلمة مع غيـرها من الأخوات القريبـات في السكن على الدراسة والارتباط بالمنهج والسميسر على مقتضاه وتحديد المواعيــد لذلك والمحافظة عليها.

٣- تقوم بإدارة اللقاءات أخت واعية تحضِّر الموضوعات وتلقيها على شكل حديث يتخلله أو يتبعه حموار ومناقشة لتموضيح الأفكار، ولا بأس بتموزيع بعض الموضوعات على الأخوات.

٤- الأخــت الطالبـة واجبــهــا الأول دروسها، وعليــها تنظيم الوقــت بحيث لا يطغى شيء على شيء، وأمامها الفرص المواتية لنشر رسالتها بين زميــلاتها ودعوتهن إلى الخير .

٥- الحرص على تلاوة القرآن يوميًا، ويحسن ختمه مرة في الشهر.

٦- الحرص على قراءة الوظيفة الصغرى من المأثورات يوميًا.

٧- المواظبة على ورد الرابطة دائمًا عند إقبال الليل.

٨- الحرص على ختم الصلاة بالتسبيح والتـحميد والتكبير وختم ذلك بقوله ﷺ: ﴿لاَّ إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير".

٩- الحث على قيام الليل ولو ليلة واحدة في الأسبوع.

١٠- الحرص على صيام التطوع (الاثنين والخميس) من كل أسبوع.

(١) طريق الأخت المسلمة، مرجع سابق.



- ٢- تكوين البيت المسلم، بأن يحمل أهله على احترام فكرته.
- ٣- إرشاد المجتمع، بنشر دعوة الخير فيه، ومحاربة الرذائل والمنكرات،
   وتشجيع الفضائل.
  - ٤- تحرير الوطن بتخليصه من كل سلطان أجنبي.
  - ٥- إصلاح الحكومة، حتى تكون إسلامية بحق.
    - ٦- إعادة الكيان الدولى للأمة الإسلامية.
- ٧- أستاذية العالم، بنشر دعوة الإسلام في ربوعه، حــتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ
   كَرة الْكَافرُونَ ﴾ [التوبة: ٣٢].

ومن هنا فإن للأخت مسئوليات دعوية داخل الجماعة، وأدوارًا لا يضطلع بها سواها، وقد تعارفن على هذه الواجبات منذ وقت مبكر، وهي واجبات بعضها ثابت وبعضها متغير، كما أن هناك تمييزًا في الواجبات بين الأخوات أنفسهن، فما هو مطلوب من الطالبة غير ما يُطلب من العاملة، وما يُطلب من المتزوجة غير ما يطلب من غير المتزوجة، فالزوجة الداعية مطلوب منها التعاون مع زوجها على البر والتقوى، والصبر على دعوته وأن تتحمل زلاته، وكثرة غيابه، وأن تكرم ضيوفه، وأن تتألم لألمه، وتفرح لفرحه، وأن تهتم بنفسها، وبأولادها وبيتها.

أما الطالبة فمن واجباتها في الجماعة، أن تكون متفوقة دراسيًا، وأن تكون علاقاتها بزميلاتها طيبة، وأن تشارك في الأنشطة الطلابية (الاتحاد/ الجمعيات العلمية/ المعارض/ الأسر الجامعية/ المحاضرات/ الرحلات/ العمل المسجدي/ الدعوة داخل المدن الجامعية/ حفلات تعارف وتخرج وحفلات مناسبات/ تكوين روابط على مستوى الأقسام والسنوات/ عقد الصلات مع عضوات هيئات التدريس/ المشاركة في المسابقات العلمية/ التعاون المثمر مع الجماعات والروابط الخاصة بالطالبات).



# وعمومًا فإن من واجبات الأخت الدعوية:

- أن تطبق مبدأ التعارف بين المسلمات.
- أن تسهم في تغيير الواقع السيئ للمسلمين، في بيوتهم وعاداتهم وتقاليدهم.
  - أن تسهم في إعداد المجتمع المسلم، فالحكومة المسلمة.
- أن تسهم في تحرير أراضي المسلمين، وإيجاد وحدة بين دول العالم الإسلامي.
- أن تسهم في نشر دعوة الله ، بالكلمة والقدوة، لفهم الإسلام فهمًا صحيحًا، والعمل وفق هذا الفهم، وبتأكيد الاعتزاز بالإسلام، والتضحية بالجهد والوقت والمال في سبسيل الله وإصلاح المجتمع، والالتزام بآداب الإسلام وأخــلاقه، في الزى والمطعم والمشرب والكلام والمشي والحركة.
- أن تقيم مشمروعات نافعة للناس (تعليم الحمرف للفتيات- تفقد أحوال الأرامل واليتامي- إقامة مشروعات بر- مساعدة الأسر الفقيرة- الاستفادة من أموال الزكاة- إحياء المناسبات الإسلامية- دروس تقوية- دروس علم- رعاية المساجد والمكتبات- إقامة مسابقات - القيام برحلات).

# أما واجباتها المنزلية، فيمكن إجمالها فيما يلي:

- أن تعلم أن ميدان دعوتها الأول هو بيتها، فيهي راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، تحافظ على هوية أسرتها وتحقق المظهر الإسلامي للبيت، في عاداته وحياته، واحترام الفكرة الإسلامية والالتزام بها، بتربية أبنائها تربية إسلامية سليمة، وأن تكون قدوة لهم، تدلهم على قيم الإسلام فلا تسمح بشيء يُغضب الله، وأن تضبط نومهم ويقظتهم، وأن تتفرغ لخدمتهم ومجالستهم، وأن يكون بيتها قدوة للجيران والأقارب.
- أن تهتم بنظافة بيتها، وأن تنظمه من الداخل، وألا تقصر في مهامها المنزلية، وألا تقصر في حقوق زوجها وواجباتها نحوه، وألا يطغني عملها الدعوي على أعمال بيتها.



- أن تعين زوجها وأولادها على السقيام بمهامهم الدعوية، وأن تذكّرهم إذا نسوا، وتنشطّهم إن كسلوا.. وأن تعد بيتها لمتطلبات الجهاد وطبيعة المرحلة، وأن تثبت زوجها عند المحن والوقوف بجانبه، والقيام بمسئولياته وخسصوصًا رعاية الأبناء، وأن تحصن بيتها ضد عوامل الهدم الداخلية والخارجية، وأن تقوم بتهيئته لحمل أعباء الدعوة.
- أن تكون وصولة للرحم، تسعى فى حاجات قـراباتها، وتحسن التعامل مع أهل الزوج، وتحملهم على احترام فكرتها.
- أن تحسن تدبير معيشتها، بالتحكم في المظاهر الاستهلاكية الزائدة، ومحاربة التبذير والاستدانة، وضبط ميزانية الأسرة، والاستفادة من التجارب الناجحة والتكافل بين الأسر.

موجز بواجبات الأخت المسلمة كما وردت في الرسالة التي أصدرها قسم الأخوات المسلمات عام ١٩٥٢ (١٠):

#### ١- أولا: لدينها:

- أن تؤمن بالله. . والإيمان بالله طمأنينة يقينية تحل بالقلب، ومنطق روحى يوجه العقل، ومن شأن هذه الطمأنينة أن يكون الله فى حياة صاحبها هو كل شىء، فهو وحده الكبير المتعال، وهو القوى الذى له جنود السموات والأرض، وهو الغنى وما عنده خير وأبقى. . إلخ.
- أن تؤمن بالآخرة، فتضع بين عينيها أنها آتية لا ريب فيها، وأنها في تلك الدنيا
   إنما تصنع بيديها ما تكون عليه في الآخرة.
- أن ترعى كل ما أنزل الله من أمر ونهى، حق رعايته، فى غير غلو يجاوز ما
   أراد الله من اليسر، ولا ترخص يفسد همة المرء عن تعظيم حرمات الله.

<sup>(</sup>١) الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية، مرجع سابق.



#### ٢- ثانيًا: لعقلها:

- أن تزوده بأصح الحقائق، وأقوم المعاني، وأصدق المعارف؛ فإن العقل بذلك ينضج، وتزداد طاقة إدراكه وتتسع آفاقه، ويسمو مستواه.
- والتاريخ الإسلامي: تاريخ المعارك، والسياسة، ونشاط العقل، ومجاهدة النفس، وإرشاد الخلق، هو التطبيق العملي لما فهم سلفنا الصالح من أحكام الإسلام الحنيف. . فعلى الأخت المسلمة أن تجيل ذهنهـا فيما يطيق من آفاق هذا التاريخ، ولاسيما ما يتعلق بسير الرجال والنساء.
- وعليها أن تثقف نفسها بما تستطيع من معارف العصر في الاجتماع والاقتصاد، والصحة، ومبادئ العلوم، ومـا يضطرب فيه الناس، سياسيًا واجتمــاعيًا وخلقيًا من غي ورشد، ورذيلة وفـضيلة، وانحراف واسـتقامة، بحـيث تعوِّد نفسـها أن تحكم على ما ترى وتسمع وتقرأ، حكمًا يستهدى مقاييس الإسلام.

## ثالثًا: لستها:

- أن تؤسسه على التقوى من أول يوم، وأن تشيع فيه روح الربانية العطرة.
  - وأن تجعل كل مطالبها في حدود الكفاية.
- والبيت مملكتها الصغيرة وهي ملكة عليه وله بالطبيعة: «والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عنه».
- وعليها أن تطبع نفسها منذ اللحظة الأولى على المفهوم الصادق لقوله سبحانه ﴿ وَللرِّجَالَ عَلَيْهِنَّ دُرِجَةً ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

# رابعًا: لمجتمعها:

- عليها أن تقاطع كل ما في المجتمع من مساوئ، والعمل على تطهير المجتمع.
- أن تعمل في بث الأفكار الناضجة، والمبادئ القويمة في أذهان بنات جنسها، مثقفات، وغير مثقفات.

#### خامسا: القدوة الحسنة:

- ونريد للأخت المسلمة، أن يكون سلوكها العام والخاص، وتصرفها في كل شأن، صورة صادقة لمبادئ دينها ودعوتها.. والتحقق بشرائط القدوة آية الإخلاص، وسبيل التأثير في نفوس الآخرين، فعليها أن يكون حالها أفصح دلالة وأقوى أثراً في النفوس من مقالها ووعظها.

# سادسًا: نشر الدعوة:

- إن الدعوة إلى الله مرتبة الأنبياء والرسل، وأشرف ما شغل المرء نفسه، والله سبحانه يـقول: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مَمَّن دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلَمِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣] فلتدعُ الأخت المسلمة إلى الله ما استطاعت إليه سبيلا:
- فلتدع كل من فى محيطها الخاص، وكل من استطاعت من أترابها إلى الإيمان
   بالله والدار الآخرة.
- ولتذكّر بالله؛ فإنه يجلو صدأ الغفلة من القلوب، ويورثها وجلا وخشية،
   ويُكسبها نزولا على أمر الله، ويفتح لها أبواب الجنة.
- ولتأمر بالخير، ولتنه عن المنكر، ولتفقه المسلمات في دينهن وفرائضهن، وما جاء به الإسلام عن حقوق المرأة وسياسة الأسرة.
- ولتبشر في المسلمات بما جاء به الإسلام، من أسس العدالة، والحرية والتكافل الاجتماعي، وأصول التشريع الصالح، والسياسات الوافية بكل خير.
- ولتعمل على إيجاد المجتمع الإسلامي الفاضل، وأخص خصائص هذا المجتمع، الإخاء والحب في الله ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات: ١٠]، والغيرة على الإسلام والاعتزاز به، والاستمساك القوى بآدابه وتعاليمه.



# أدوار الأخت في مواجهم المحن

في السنوات الأولى من عمر الدعوة، تنبأ مؤسسها بما ستلاقيه الجماعة من محن، وصارح البنا وقعها أفراد جماعته بأنهم سيتعرضون للخمصومات الشديدة والعداوات القاسية بمجرد معرفة الناس بأهداف دعوتهم ومراميها. . وسوف يتعرضون للسجن والاعتقال والنقل والتـشريد، وسوف تصادر مصــالحهم وتفتش بيـوتهم، وسوف تلاحـقهم الحـكومات وتناهض دعـوتهم وتُلصق بهم النقـائص والتهم. . وتنبأ البنا كذلك بأن هذه الابتلاءات سوف يطول أمـــدها حتى يأتى الله بانتصار الدعوة وسيادتها.

ومنذ أربع بنيات القرن الماضي (١) وحتى اليوم، تتعرض الجماعة للمحن والابتلاءات ويتعرض أفرادها -كل يوم- للإيذاء والتـضييق، ومحاولات الصد عن الدعوة وصرف أبنائها عنها.

ولقد كان للأخوات النصيب الأكبر في تحمل نتائج هذه المحن، ولو استعرضنا ما يقع على المرأة الإخوانية من آثار تلك الابتلاءات، لوجدناها ضعف ما يلقاه الأخ. . وهذا يرجح رأى من يقولون إن المرأة في الإخـوان هي من ثبتّت الجمـاعة وجعلتها صامدة، عصية على الفتن..

#### ١- فالأخوات بتعرض لما يتعرض له الرجال:

تتعرض الأخت لما يتعرض له الأخ من سجن وتعذيب ومحاكمات، وتضييق وإيذاء، وإن كان ذلك بدرجة أقل؛ للأعراف والاعتبارات التي تدين من يفعل ذلك مع المرأة. . إلا أن ذلك لم يمنع من تعرضها لتلك الوسائل اللاإنسانية في كثير من الأحيان، منذ الأربعينيات كما قلنا وحتى الآن...

<sup>(</sup>١) بدأت الاعتقالات داخل صفوف الجماعة منذ عام ١٩٤٢.



● فقد استُخدمت النساء للضغط على الإحوان في قضية السيارة الجيب (عام ١٩٤٨)، ودفعت المرأة الإخوانـية الضريبة مثل الرجل. . جـاء في أحداث تلك القضية على لسان أحد الإخوة المتهمين:

«وقبل أن ينصرف هذا الضابط، وقف المتهم صالح الجنايني وأشار إليه قائلا: إن هذا الضابط أحضرني إلى بندر الجيزة في ٢٠ مايو ١٩٤٩م وهددني بــوجود مظروف سيؤدى بي إلى حبل المشنقة إذا لم أعــترف، فلما أخبرته بأني لا أعرف شيئًا، أمر الجنود بإحضار والدتى -وكان قد استحضرها من بلدتي بمحافظة الشرقية ووُضعت في الحجز- ولكني لم أصدق هذا حتى تبينت لي الحقيقة المرة، ووجدت العـسكري يُدخلهـا علينا وهي مربوطة بقـيد حـديدي واحد مع إحدى العاهرات، وكانت العاهرة عارية الثياب، فأشار إليها الضابط وقال لي: سوف نجعل والدتك كهذه العاهرة إذا لم تتكلم»(١).

● وفي عام ١٩٦٥م اعتقل عبد الــناصر أربعة وثلاثين ألفًا من الإخوان، من بينهم ٤٥٠ أختًا، زوجات وبنات وأمـهات الإخوان.. وكانت النية مبيتــة لمحاكمتهن جميعًا، لولا صحافة الدول الإسلامية التي شنت حملة على النظام جعلته يتراجع عن ذلك، ولقد تعرضت الأخوات في هذه المحنة لألوان من التعذيب البدني والنفسى تقشعر لها الأبدان(٢). . وقد ذهبت إحداهن شهيدة -رحمها الله- كان الزبانية قد قبضوا عليها بعدما فرغوا من تعذيب زوجها، وقد أتوا بها من الصعيد وهي حامل في توأم في شهرها التاسع. . لتموت في سجن القناطر بعد تعرضها للنزف الشديد إثر تنقلها بين عدة أقسام بدون رعاية.

وفي هذه المحنة لم يرحموا المرأة فقط، بل لم يرحموا الأطفال والأجنة في بطون أمهاتهم، فقبضوا على مجموعة من الأخوات الحوامل وممن يرضعن أطفالا، عُرفن

<sup>(</sup>١) الإخوان المسلمون. . أحداث صنعت التاريخ (رؤية من الداخل)، مـحمود عبد الحليم، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، ٢٠٠٤م.

<sup>(</sup>٢) يراجع في ذلك كتب: أيام من حياتي لزينب الغزالي، الزلزال والصحوة، والإخوان المسلمون في سجون مصر لمحمد الصروى، مذابح الإخوان في سجون ناصر لجابر رزق.



بتنظيم الحوامل والرضع، وقد لاقين العذاب الرهيب على أيدى الجلادين وخصوصًا الحوامل منهن اللاتي وضعن أطفالهن داخل غرف الزنازين العفنة.

ويتحدث المهندس محمد الصروى بإسهاب في كتابيه (الزلزال والصحوة)، و(الإخوان المسلمون في سحون مصر) عن الفظائع التي وقعت للأخوات إثر القبض على تنظيم ١٩٦٥. وقد أحصى معظم المعتقلات اللاتي ألقى النظام بهن في السجن الحربي وفي سجن القناطر الذي أنشئ خصيصًا للنساء، حيث اعتقلوا عائلات بأكملها رجالا ونساءً، واعتقلوا نساء طاعنات في السن، وبنات أبكارًا، واعتقلوا عرائس يوم زفافهن. وقد تعاملوا معهن جميعًا بوحشية وفظاظة، فلم يشفع لإحداهن سن أو ظرف أو مرض.

اعتقلوا عائلة الهضيبى، وعائلة سيد قطب، وعائلة البردينى، وعائلة محمد عبد المجيد.. وقد عبد المحقصود العزب، وعائلة زينب الغزالى، وعائلة أحمد عبد المجيد.. وقد تعرضت نساء تلك العائلات لابتلاءات شديدة.. فتم تعذيب حميدة قطب وزينب الغزالى تعذيبًا رهيبًا، وتم اتهامهما فى قضية قيادة التنظيم، وحُكم عليهما بالأشغال الشاقة، وقد هددوا الأخ محمد عبد المقصود العزب مأذون قرية البيضا بالدقهلية ببناته بعدما أحضروهن من بلدته، فى مشهد تشمئز منه الأنعام التى لا تعى ولا تعقل..

وهناك قصص مروعة فى طريقة القبض على هؤلاء النسوة، وفى طريقة التعامل معهن أثناء الترحيلات، وفى داخل السجون. ولعل ما حدث للعشرات من أخوات قرية كرداسة بالجيزة، ما يعد دليلا على نازية ذلك النظام وساديته، وعدم اعترافه بأى قيمة من القيم.

ومن لم تُعتقل من نساء الإخوان فى هذه المحنة، ظلت رهينة البيت، لا يزورها أحد، قريب أو غـريب، ولا تزور هى أحدًا، فهناك حصـار مفروض على هؤلاء الفضليات اللاتى دعتهن الحاجة واعتـقال الزوج إلى بيع (الفجل والجرجير) لإطعام



أبنائه بعد أن كن كريمات ميسورات الحال، ومنهن من كانت تُسكت أطفالها بغلى الماء ووضع الخبر (البائت) فيه لتصنع لهم ثريدًا بدون مرق أو لحم، ومنهن من باعت أثاث بيتها للصرف على أبنائها، ثم باعت أوانى الطهى بالمنزل، وعندما زارت زوجها بالسجن لم يكن معها شيء ولو قليلا تقدمه له.

وكانوا إذا ذهبوا إلى أخ فلم يجدوه، أخذوا نساء البيت رهينة، فأحضروا أمهات الإخوة وزوجاتهم وبناتهم. . فأحضروا والدة الأخ فاروق المنشاوى<sup>(۱)</sup> وأخواته الثلاث وأزواجهن، وفعلوا الأمر نفسه مع الأخ فايز إسماعيل. . وقد تعرضت تلك العائلات لفتن رهيبة ولاقت من الإهانات والتعذيب ما لا يحتمله بشر.

• وإذا كانت محنة ١٩٦٥ تمثل قمة المأساة بالنسبة لاعتقال وسجن نساء الإخوان، إلا أن ذلبك لم يمنع من جاء بعد ذلك من انتهاج الأسلوب نفسه، بالاعتداء على الأخوات والقبض على بعضهن. حدث ذلك في انتخابات عام ٢٠٠٠، وفي انتخابات عام ٢٠٠٥م، هذا بخلاف ما يجرى حال القبض على الأخ، أو ما يجرى أثناء المؤتمرات والفعاليات الجماهيرية التي يقيمها الإخوان، حيث لا تسلم الأخوات من أذى الأمن واعتداءاته.

إلا أن أكثر المشاهد فجاجة، ما وقع أثناء جلسات محاكمات الإخوان (عام ٧٠٠٧)، التى بلغت ٧٠ جلسة، ففى كل مرة كانت الأخوات عُرضة لمضايقات (رجال) الشرطة والاعتداء عليهن، وفى جلسة النطق بالحكم فى ١٨٤/ ١٨٠٨م بلغت المأساة ذروتها، إذ طاردت الشرطة أكثر من ٥٠ من أهالى (المتهمين)، وفى نيتها إيقاع إصابات بهم، فأصيب العشرات بالفعل ومن بينهم نساء كثيرات، زوجات وبنات الإخوان، وقد شارك فى هذه الاعتداءات بلطجية أتوا بهم من السجون خصيصًا للتنكيل بالأهالى، وقد أصيبت زوجة الأخ حسن مالك وبناته إصابات بالغة، وقام أحد الضباط بالاعتداء بالضرب

<sup>(</sup>١) قُتل في السجن عمدًا فيما بعد.



المبرح على ابنته خديجة وضرب رأسها أكثر من مرة في سيارة (البوكس)، حتى أنقذها أحد أقاربها من يد الضابط.

#### ٧- ويثبان في مواطن المحن

ثبتت نساء الإخوان كما يثبت الرجال، وضربن الأمثلة الرائعة في الصمود، وأعدن أمجياد المرأة المسلمة في السنوات الأولى للإسلام، عندما خرجت مهاجرة ومجاهدة، بائعة نفسها ومالها لله. . وعندما تعرضت للإيذاء والترويع ما فتّ ذلك في عضدها، كما لم يثنها عن مواصلة ذلك الطريق الشائك الذي يعجز عن بلوغه أقوى الرجال..

تمثل لحظة القبض على الأخ أقسى ما يلاقيه الإنسان -أى إنسان- في حياته، فالمستبدون يتواصون جيلا بعد جيل على انتهاز هذه اللحظة لإرغام الزوجة والأبناء على كراهية الدعوة، جراء ما يُفعل بهم وما يرونه، من تكسير للأبواب ونهب للأموال وإرهاب للجيران، وما يقع على الزوج من إهانات. . والزوجة إن لم تكن من أخوات الصف، واعية لمهمتمها، مدركة لخطورة دورها في مثل هذه الأزمات، فإنها سـرعان ما تنفصل عن هذا الزوج وتطلب الطلاق، أو على أقل تقــدير فإنها تكون أداة ضغط مزعجة للزوج.

# تقول إحدى الزوجات<sup>(١)</sup>، ممن تعرضن لهذا الإرهاب:

«حينما أخذوا زوجي الدكتور عصام حشيش قأل «أستودعكم الله» فقلنا له «نستـودعك الله»، وهكذا أصبحـنا في كنف الله جميـعًا.. ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ وَيُخَوِفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٣٦]. كنت أردد هذه الآية للأولاد حينما توعدنا أحدهم بالرجوع مرة أخرى بعد اقتياد زوجي معهم وإصرارهم على أخذ مفتاح الشقة. . لكن لم يخطر ببالي أنه

<sup>(</sup>١) هي د. سميرة محمــد أحمد، زوجة الدكتور عصام حشيش الأستاذ بــهندسة القاهرة وأحد (المتهمين) في محاكمة عام ٢٠٠٧ العسكرية. موقع (إخوان أون لاين).

177

سوف ينفذ هذا التهديد، كنت رغم ما حدث من اعتقال ظالم لزوجى وأمر مجحف بعدم التصرف فى أموالنا التى ما جمعناها إلا من كد ومن تعب؛ كنت رغم كل هذا أظن أنه ربما توجد خطوط حمراء لكرامة الإنسان؛ ولكنى صُدمت لما حدث معى يوم الإثنين ٢٣/٣/٣/٣م، الساعة التاسعة مساءً فقد كان يفوق كل ما حدث لنا من قبل من إرهاب.

حينما طرقوا على الباب وأنا بمفردى فى الشقة زاعمين أنى أخبئ أحدًا عندى بالمنزل، ذكرت لهم أنى بمفردى فى الشقة وليس معى أحدٌ من أولادى، ولا أستطيع أن أفتح لهم الباب إلا فى وجود أحد من أولادى، وطلبت منهم أن يمهلونى للاتصال بأحد أبنائى ليحضر، ولكنهم رغم ذلك استمروا فى الطرق على باب المنزل بعنف شديد وتهديدى بكسر باب الشقة. . حتى حينما قلت لهم إنى سوف أرسل للصحافة لترى ما تفعلونه بالنساء بعد أخذ أزواجهن، قالوا: "إنت عارفة إن إحنا مش بيفرق معانا صحافة"، وحينما طلبت منهم إذن التفتيش قالوا: "إحنا مش بتوع أذون، وانت تعلمى هذا فدائمًا نأتى دون إذن».

وبعد نصف ساعة من الترويع لى من الخارج وإصرارى على عدم فتح باب المنزل إلا فى وجود أبنائى وبعد إظهار إذن التفتيش الذى لم يكن معهم ولم يظهروه لى، اضطررت أخيراً أن أفتح باب المنزل وقد حفظنى الله. ولكن هناك تساؤلات كثيرة تتوارد على خاطرى: لماذا كل هذا العداء لنا ونحن لا نحمل لهم عداءً؟، أين حقوق المواطنة التى تغيرت من أجلها مواد عديدة فى الدستور؟، أين المجلس القومى للمرأة الذى يدعى أنه ينادى بحقوق المرأة المهدرة؟.. ألم تُهدر حقوقى حينما أخذوا زوجى دون جريرة أو ذنب سوى أنه يريد الخير لبلده؟.. ألم تهدر حقوقى حينما اقتحموا بيتى وفتشوا فى كل شىء حتى حجرة نومى فلم تعد لى وقتها خصوصية؟..

أخيراً لقد شعرت هذه المرة بأنهم يقصدوننا نحن الزوجات والأبناء بهذه التصرفات للضغط علينا والتضييق حتى نكون أداة للضغط على أزواجنا، ولكن



أقولها.. فوالله الذى لا إله غيره لن يفلحوا فى هذا؛ فمن خالط النقاء والطهر وعاشره لا يرضى به بديلا ولا يمكن يومًا أن يكون سوطًا للجلاد عليهم، وهذه التصرفات لن تزيدنا -بإذن الله- إلا اعتصامًا بالله وتمسكًا بدعوتنا، ولن يضيعنا الله لأننا ننشد الخير لأمتنا وأهلينا. . ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ في الأَرْض ﴾ [الرعد: ١٧]» أ.هـ.

أما إذا وجدوا الزوجة ثابتة قوية حال القبض على زوجها، فإنهم يزيدون ضغوطهم باعتقاله لمدد طويلة، أو بتلفيق القضايا التى ربما فصلته من عمله أو منعته من ممارسة حياته بصورة طبيعية. . تقول (الزهراء) الابنة الكبرى للأخ خيرت الشاطر: «لقد تزوجت وأبى فى المعتقل، وأنجبت ثلاثة من أولادى وأبى فى المعتقل. . وزوجى اعتقل حوالى خمس مرات خلال سنوات زواجنا التسع، فأمضينا ثلث عمر زواجنا وهو فى المعتقل»(١).

## ٣- كن عوامل ثبات للرجال

فكانت إحداهن تقول لزوجها: استوعب الحدث ولا تدع الحدث يستوعبك، وثانية تقول لزوجها الذى أراد النكوص: إما أن تثبت وإما تفارقنى، وثالثة تودع زوجها عند القبض عليه، برفع قبضة يدها إلى أعلى والجيز على أسنانها وهي تقول: الله أكبريا فلان، اثبت فقد عهدناك رجلا..

تحكى السيدة علية (ابنة المستشار حسن الهضيبى) -يوم الحكم على أبيها من محكمة الشورة- تقول: "إن أخى المستشار محمد المأمون (٢) اتصل بنا من غزة حيث كان عمله هناك، وكان مشفقًا على والده وعلينا، فأمسكت أمى بالتليفون وسمعتها تقول له: يا مأمون، عاوزنى أقولك خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله؟! بابا من حزب سيدنا حمزة، احنا حنسى

<sup>(</sup>١) موقع (إخوان أون لاين).

<sup>(</sup>٢) المرشد السادس للإخوان -فيما بعد.



مبادئنا واللا إيه؟!، وكمان قول الرسول ﷺ: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر».

## ٤- قمن برعاية الأبناء وإدارة البيوت

وهذا دور من أصعب الأدوار، وقد ثبتت فيه المرأة الإخوانية، وأدته كأروع ما يكون الأداء.. وهناك نماذج، قديمة وحديثة، تنبئ عن خصيصة لجماعة الإخوان المسلمين، لا توجد في غيرها من الجماعات والهيئات الأخرى، فطريقة تربية الأخت ومجموع الخبرات التي حصلتها بما يقع حولها من اعتقالات وتجاوزات، ووجود آليات للتكافل داخل الجماعة -كل هذا يجعل الأسر الإخوانية مستقرة حال غياب الزوج، بل لا نبالغ إذا قلنا إنه في غالبية الحالات التي يغيب فيها الأخ عن بيته يحدث تحسن كبير في أحوال الأولاد الدراسية والتربوية؛ ربما لإحساسهم بثقل المسئولية التي ألقيت عليهم، إضافة إلى تواجد إخوانهم بجوارهم، وتطوعهم بالصرف عليهم ورعايتهم بصورة ربما فاقت رعاية والدهم لهم.

والزوجة فى الإخوان تتوقع -مثل زوجها- قبل نومها، كل يوم، أن يطرق طارق الفجر، ليختطف الزوج.. فهى مستعدة دائمًا لتسلم (العهدة)، والقيام بدور الزوج والزوجة معًا.

يتحدث الأستاذ عباس السيسى (١) عن (أدوار الأخت المسلمة أثناء محنة ١٩٦٥) فيقول: «تقول الزوجة تتحدث مع الأخوات عن الطريقة التي كانت تعيش بها مع خمسة من الأولاد حين غاب زوجها في السجن تسع سنوات، تقول: كان ذلك اعتبارًا من أغسطس ١٩٦٥ ولم يكن في بيتي ما يسد رمق الأولاد لأكثر من يومين. . كان مرتبى ثلاثين جنبهًا، وهذا المبلغ لا يكفى لمدة أسبوع واحد، ولكني استعنت بالله في تدبير أمور المعيشة، فكنت أقوم بتربية الأرانب والبط بما يتبقى من

<sup>(</sup>١) حكايات عن الإخوان، عباس السيسي، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ٢٠٠٠م.

فتات المائدة -في جزء من البلكونة استعملته لهذا الغرض- وكنت أقـوم (بترقيد) البط على اثنتي عـشرة بيضة فـتخرج منهـا اثننا عشـرة بطة وكذا الأرانب لم تمت واحدة، وهذا من فضل الله. كنت أشتري كبيلو اللحم ليبقى عندي أسبوعًا بالكامل وأستعين معه بالبيض والبطاطس والسمك. أما عن الملابس فكنت أقوم بعلاج الملابس القديمة للرجال فأعيد حياكتها وإصلاحمها فتصلح للأولاد الذكور، كما كنت أقوم بعلاج الملابس النسائية بحيث تصلح للبنات مع شيء من التنسيق والتزويق بحيث يصعب على المشاهد أن يميز بين ماضيها وحاضرها! ولما جاء أحد الأعياد طلب منى أولادي ملابس العيد. فاشتريت جوالين من النوع الذي يشبه الصوف الأبيض وقمت بفك الجوال وعملت منه (كرارية خيط) وأضفت إليه نوعًا آخر من الخيط الملون مــا بين أزرق أو أخضر أو أحمر وصنعــت منها بشغل الإبرة لكل واحد منهم (شرزًا) بحيث لا يمكن أن يختلف عن (الشرز) الجديد! كل ذلك لم يكلفني أكثر من جنيـه واحد، هـذا فضـلا عن أنني كنت أدفع بعض أقسـاط للدروس الخصوصية وكذا عــلاج الأطفال في حالة المرض الذي يلازمنا فترة وجود والدهم بالسجن. كل هذا رغم وجود المشكلات النفسية والإرهاق النفسي لما يحدث من ضغط من البوليس واستدعاء للقسم وغير ذلك. . والحمد لله على كل حال». أ.هـ.

## ٥- يقفن في وجوه الطغاة

لقد حفل تاريخ الإخوان بنماذج لأخوات كن مصادر إزعاج لهولاء للطغاة، لجرأتهن في المواجهة، ولمنطقهن في الحديث مع هؤلاء المجرمين. ولا يخشى هؤلاء الطغاة من شيء عند القبض على أحد الإخوان، خشيتهم من نساء البيت، اللاتي يوجهن إليهم الأسئلة الاستنكارية، ويخاطبن فيهم دينهم ورجولتهم، فمنهم من ينكس رأسه ويعترف بخطئه، ويقلّب في داخله ما تقوله الأخت، فيحسن إلى زوجها ويعدها حيرًا، ومنهم من طمس الله على قلبه وأذنه وجعل على بصره غشاوة فهو ملكى أكثر من الملك، إذ سرعان ما تبدأ معركة غير متكافئة، بل يزيد

أحدهم من شرّه فيبدأ التنكيل بالأخت، كمن اصطحب إحداهن في عام ٢٠٠٥ بمحافظة الجيزة مع زوجها، ثم تركها في طريق مهجور الساعة الثالثة صباحًا، وكمن حبس الزوجة ليُسكتهـا وأغلق عليها باب حجـرتها بالمفتاح بعــدما نزع أي وسيلة للاتصال لها بالخارج، ثم أخذ زوجها وترك الشقة ومضى.

- ولقد ظهرت نماذج لأخوات فاجأن الطغاة بمواقفهن وثباتهن وشبجاعتهن التي زلزلتهم وأربكت حساباتهم..
- حضرت السيدة (سعدية) زوجة الوزير (أحمد حسن) لتواسى زوجة الإمام الهضيبي وبناته قائلة لأم أسامة «هوني عليك، أحمد حسن بك بعثني لأطمئنك بأنه مستمر في بذل أقصى الجهود حتى لا يُعدم زوجك، وإن كانت كلمة (المرشد) لا مجال لها بعد الآن. . قالت زوجة الهضييي: يا سيدة هانم، اسمعي مشكورة وبلُّغي السيد الوزير أن حسن الهضيبي ما تولي قيادة الإخوان المسلمين إلا وهو يعلم أن سلف العظيم حسن البنا قد اغــتيل وأُهدر دمــه علنًا في شارع رئيسي بالعاصمة، وما رضى الهضيبي أن يكون خليفة إلا وهو ينتظر هذا المصير، وقد باع نفسه لله، وبعنا أنفسنا معه، فلن يرانا أحد إذا كان هذا قدر الله إلا نماذج سكينة واطمئنان سعداء بأن نحتسب عند الله، وتكتمل سعادتنا بأن نلحق به شهداء. . ثم التفتت زوجة الإمام إلى بناتها الثلاث وقالت لهن: هذا ما عندي، فماذا عندكن يا بنات؟ فرددن في صوت واحد: ليس عندنا إلا ما عندك با أماه.

## ٦- يبثثن الأمل فيمن حولهن، ويصررن على مواصلة طريق الدعوة، رغم أشواكه وعقباته

حيث تهوِّن من شأن الظالمين، وتضع حقائق التاريخ الذي تجيد حفظه أمام من حولها، مستلهمة في ذلك قـصص الأنبياء والرسل مع من ظلموهم وبغوا عليهم، ثم كانت لهم العاقبة، بأن بدل الله اليسر بالعسر والفرج بالـشدة والرخاء بالضيق والأذى.. بعثت إحداهن<sup>(١)</sup> سلسلة خطابات إلى ابنها فى السجن، تتحدث فيها حول كل هذه المعانى.. وفى أحد هذه الخطابات كتبت تقول:

«ولدى الحبيب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أكتب إليك هذا الخطاب مع قدوم عام جديد. . أعاده الله عليكم بالخير والبركات.

إن شهر «المحسرم» على الأبواب، والعام الهسجرى سنة ١٤٢٩ سيبدأ ونحن جميعًا في أحسن حال، ونطلب من الله جميعًا -أنا وإخوتك الكرام- أن تكون في أحسن صحة، وأن نراك معنا في القريب العاجل إن شاء الله.

حبيبى.. سأكمل معك الموضوع السابق بإذن الله، وهو الحوار بين المؤمنين والظالمين، ولن يرضى الظالمون من المؤمنين أن يخلصوا دينهم لله، وأن يدعوه وحده دون سواه، ولا أمل فى أن يرضوا عن هذا.. مهما لاطفهم المؤمنون أو تلمسوا رضاهم بمختلف الطرق، فليتجاهل المؤمنون الظالمين، وليمشوا فى طريقهم إلى النهاية، فالله موفقهم بإذنه وحده لا شريك له، رضى الظالمون أم سخطوا، وما هم يومًا براضين.

إن الله سبحانه رفيع الدرجات، ذو العرش، يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده؛ فهو -سبحانه- وحده صاحب الرفيعة والمقام العالى، وهو صاحب العرش المسيطر المستعلى، وهو الذي يلقى أمره للأرواح والقلوب على من يختار من عباده، وهذا كناية عن الوحى بالرسالة، وكلها صفات لله «العلى والكبير»، فإن الله يُلقى الروح على من يختار من عباده، فهى الإنذار.. ﴿لِينذرِ يَوْمُ التَّلَاقَ ﴾ [غافر: 10].

<sup>(</sup>۱) هي والدة الاخ حسن مالك (المتهم) الثاني في قضية عام ٢٠٠٧ العسكرية، وقد نُشر هذا الخطاب ضمن مجسموعة مقالات نشرها أحد (المشهمين) في القضية (د. أمير بسام).. وقد علق على هذا الخطاب قائلا: هذه الخطابات كانت تبعث في نفوسنا الكثير من الأمل، والإصبرار على مواصلة الطريق (موقع إخوان أون لاين).

وفى هذا اليوم . يوم القيامة . . يتلاقى البشر جميعًا ويتلاقى الناس وأعمالهم ، والملائكة ، والجن ، وجميع الخلائق التى تشهد بذلك . اليوم المشهود ، فى ساعة الحساب . فهو يوم التلاقى بكل معانى التلاقى ، ثم هو اليوم الذى يبرزون فيه بلا ساتر . ولا واق . ولا تزييف . ولا خداع . . ﴿ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لا يَخْفَى عَلَى اللَّه مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهَ الْوَاحِد الْقَهَارِ ﴾ بارِزُونَ لا يَخْفَى عَلَى اللَّه مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّن الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهَ الْوَاحِد الْقَهَارِ ﴿ اللَّهُ الْيَوْمَ لَعُرَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ لا صوت غير صوت غير صوت غير طَلْمَ الْيَوْمَ لِلَّهُ الْوَاحِد الْقَهَارِ ﴿ اللَّهُ الْيَوْمَ لَعُرَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ لا طُلُمَ الْيَوْمَ إِلَّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ فَيْ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ فَيْ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ فَيْ الْقُولُ إِلا مَن ظُلُمَ ﴾ [النساء: ١٤٨] . .

ففى هذه الحالة يكون الوصف بالسوء بذاته، فإن الإسلام يحمى سمعة الناس ما لم يظلموا، فإذا ظلموا لم يستحقوا هذه الحماية.

ويعقب السياق القرآنى على ذلك البيان هذا التعقيب الموحى: وكان الله سميعًا عليمًا، ليربط الأمر فى النهاية بالله، ويوجه إلى العفو عن السوء، وهو قادر على الأخذ؛ ليتخلق المؤمنون بأخلاق الله سبحانه وتعالى.

وشكرًا جدًا جدًا، وإلى المرات القادمة بإذن الله. ولك يا بنى من أمك القبلات والسلامات الكثيرة» أ. هـ.

- وها هى زينب الغزالى الجبيلى، تبعث برسائل التثبيت إلى أخيها حسن الهضيبى المرشد العام، خلال وجودهما فى السجن الحربى، حيث الجو الخانق، وحيث القيود التى تكبل الجميع. تقول رحمها الله: «.. فى يوم أحسست بشىء يجذبنى إلى باب الزنزانة، كان صوت أقدام، أحسست أن قلبى ينجذب اليها، وأمسكت بباب الزنزانة، ووضعت عينى على الشقب الذى يرقبوننى منه بين الحين والحين، ورأيت صاحب هذه الخطى. . لقد كان الإمام حسن الهضيبى، المرشد العام. وأدركت أنهم قبضوا عليه، ووضعت فمى على

177

الثقب، وقرأت قوله تعالى: ﴿ وَلا تَهْنُوا وَلا تَحْزُنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلُونُ إِنْ كُنتُم مُؤْمنِينَ الثقب، وقرأت قوله تعالى: ﴿ وَلا تَهْنُوا وَأَنتُمُ اللَّهُ عَمْلُهُ ﴾ [آل عمران: ١٣٩، ١٤٠]، وصرت أترقب هذه الخطى الغالية. . وكان الله يرزقني رؤيته كل يوم، فكنت أقف وأردد الآية، ويجيب هو بإيماءة خفيفة لا يلحظها الشيطان الذي يرافقه . . كان هذا اللقاء يؤنسني كثيرًا ويشغلني عن جل آلامي، وهذا أمر لا يحس بجلاله غير المؤمنين المتآخين في الله (١٠).



<sup>(</sup>١) أيام من حياتي، زينب الغزالي، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ١٩٩٩م.

# الإخوان وقضايا المرأة المعاصرة

لا تخرج آراء الإخوان في قضايا المرأة المعاصرة، عن رأى الإسلام الوسطى في تلك القضايا، التي عرضناها في الباب الأول من الكتاب. . نرى ذلك في وثائقهم الرسمية، وفي تصريح قادتهم وأصحاب الرأي فيهم. .

## • تعليم المرأة فرض ديني وواجب عصري

فبالنسبة لتعليم المرأة، يعتبره الإخوان فرضًا من الفروض الدينية، «لقول النبي وَ ابن ماجة]، وهو نص يشمل الرجل [ابن ماجة]، وهو نص يشمل الرجل الرجل والمرأة -باتفاق العلماء، ويدخل في التعليم بالنسبة للفتاة: إعدادها لتبعات الحياة الأساسية بالنسبة لها كربة بيت وأم أولاد، تسوسهم وترعماهم أحسن رعاية، كل هذا قدره الإسلام للبنت، وهو طيب وحسن» (١).

«فالمرأة يريدها الإسلام أن تكون صحيحة الجسم، سليمة الفكر، نبيلة العاطفة، رقيقة الشعور، ليس بينها وبين العلم حجاب»<sup>(۲)</sup>.

والمرأة في ظل الحكومة الإســــلامية لهــا مثل الذي عليــها بالنسبــة للرجل، تخرج للعلم وتنافس فيه، وتتخصص في فروعه، الحياتية والأخروية، لا فرق في ذلك بينها وبين الرجل، وتاريخ المسلمين يشهد بذلك، فقــد «كن -أى النساء- يفتين ويتصدرن مجالس العلم، ويروين الحديث وينشرن الدين في كل الأوساط والمناسبات»<sup>(٣)</sup>.

وإذا كان قدر الإخوان أنهم جاءوا والمجتمعات تنطق بالتخلف العلمي للمرأة، فهذا ليس ذنب الإسلام، وإنما ذنب المسلمين الذين رضوا بهذا الجهل وعمت آثاره

<sup>(</sup>١) لواء الإسلام، السنة الثانية والأربعون، غرة جمادي الآخرة ١٤٠٨هـ.

<sup>(</sup>٢) الحكومة الدينية، عمر التلمساني، دار الاعتصام، ١٩٨٥م.

<sup>(</sup>٣) أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين، مرجع سابق.

الرجال والنساء على السواء.. ومن هنا كان للإخوان مبادرات للنهوض بالمرأة على المستوى التعليمي.. تقول السيدة زينب الغزالي: "وفي ليلة من ليالي ذى الحجة كنت على موعد بعد صلاة العشاء مع فضيلة المرحوم الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم، المفتى الأكبر للمملكة العربية السعودية حينذاك، وكنا نبحث معًا مذكرة قدمتها لجلالة الملك (سعود بن عبد العزيز) أشرح له فيها ضرورة تعليم البنات في المملكة، وأطلب منه الإسراع في تنفيذ هذا المشروع، مبينة مصلحة المملكة في ذلك، وحولت المذكرة على فضيلة المفتى الذي طلب مقابلتي، وقضيت ساعتين أبحث المشروع معه»(١).

وقد دعا الإخوان -فى مبادرتهم حول المبادئ العامة للإصلاح فى مصر (٢٠٠٤م). إلى القضاء على الأمية المتفشية بين النساء ولاسيما فى الريف، وأن تتضمن مناهج التعليم ما يتناسب مع طبيعة المرأة ودورها وحاجتها.

والناظر إلى أوضاع المرأة التعليمية في الجماعة، يجدها قد فاقت الرجل في أحيان كثيرة، في التحصيل الثقافي والاحتكاك بمصادر المعرفة، إضافة إلى حظها الأكبر في الحصول على الشهادة، فهمي في بيت أبيها مقدمة على الولد في التعليم والدرس. واليوم نجد آلافًا من بنات ونساء الإخوان ممن نبغن في علومهن وحُزن درجات لم ينلها غيرهن.

لقد اهتمت الجماعة -كما ذكرنا من قبل- بتربية المرأة تربية إسلامية صحيحة، فأنشأت منذ بدايتها مدارس خاصة بها، وحفلت شُعبها بالندوات والمحاضرات التى تناقش قضايا تعليم المرأة وخروجها للعمل. ولقد أدلت المرأة الإخوانية بدلوها منذ زمن في هذه القضايا. والمتابع لصحف الإخوان قديمًا وحديثًا، يجد مشاركة الأخوات بالرأى في هذه القضايا، بما يدل على ما نالته المرأة الإخوانية من حظ في التعليم.

<sup>(</sup>١) أيام من حياتي، مرجع سابق.

147

وإذا كانت أولى رسائل الإخوان إلى المرأة قد شجعت على تعليمها، لكنها وضعت في المقابل شروطًا لهذا التعليم، مثل منع الاختلاط فيه، وأن يكون مما لا غنى عنه من لوازم مهمتهن كزوجات وأمهات -مع الأخذ في الاعتبار أن هذا كان ثورة بالنسبة للمجتمعات العربية وقت ذاك إلا أن الإخوان الآن لا يرون حرجًا في خروج البنت للتعلم في هذا الجو المختلط، كما لا يرون حرجًا في تعليمها سائر العلوم التي يتعلمها الرجل. وهذا من التطور في فكر الجماعة حيال المرأة وسنتحدث عنه فيما بعد. . «فالإخوان يربون أولادهم وبناتهم على كيفية التعامل مع الجنس الآخر والاختلاط -في حدود ما تسمح به الشريعة - عملا بقول النبي علي المناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ويا

## • لا حرج في خروج المرأة للعمل.. لكن بيتها أولى

ويعترف الإخوان بحق المرأة في العمل والاكتساب، فهذا أصر مباح لها ولكل إنسان، لكن هذا المباح -في رأيهم- يجب ألا يزاحم ما هو واجب عليها، بل ولا يزاحم ما هو مندوب لها.. "فإن واجب المرأة، هو القيام بشئون وأعمال البيت، وما تتطلبه الحياة الزوجية والوفاء بحق الزوج عليها، وقيامها بشئون الحمل والولادة والرضاعة وأعباء تربية الأولاد، وهذا كله ثقيل وكثير جدًا، ويحتاج أن تتفرغ المرأة له»(٢).

ويرى الإخوان أنه إذا خرجت المرأة للعمل فلابد أن يتم ذلك بموافقة الزوج، وأن تكون قادرة على التوفيق بين عملها وواجبها الأول، وهو تربية أولادها ورعاية زوجها، وأن يكون عملها مشروعًا، فلا يجوز أن تعمل راقصة، كما لا يجوز أن تعمل سكرتيرة خاصة لرجل أجنبى عنها يختلى بها، فهذا كله محرم عليها، كما

 <sup>(</sup>۱) جمعة أمين- عضو مكتب الإرشاد، في تحقيق صحفى للزميلة منال عجرمة بجويدة الشرق الأوسط اللندنية، نشر يوم ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٥، ونشره موقع (إخوان أون لاين) يوم ١١٢/٥ ٢٠٠٥م.

<sup>(</sup>٢) سلوكيات وأحكام المرأة في المجمع المسلم، محمد حسين، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، ٢٠٠٥م.

177

لابد أن يكون العمل بعيدًا عن الاختلاط غير الشرعى أو الخلوة بالرجال الأجانب، وأن يكون مناسبًا لطبيعتها، كما لا يصح أن تقول إنها حرة تمامًا في المال الذي اكتسبته من العمل.

فإذا التزمت المرأة بهذه الشروط، فمن حقها الخروج للعمل، بل مزاحمة الرجال فيه، مادام ذلك سيؤدى إلى نتائج أفضل على الأسرة والمجتمع. «فإذا كانت هى أجدر من الرجال فدع الرجل يحاول أن يقوى نفسه حتى يستطيع أن يزاحم المرأة، إنما إذا كان الرجال كسالى لا يستطيعون أن يزاحموا النساء في هذا العمل، فلم النهاية سيصب ناتج ذلك في مصلحة الأسرة، لأن الأسرة هي رجل وامرأة في الأساس، ثم يتفرع منهما ما يتفرع، فكل منهما متاح له أن يعمل، والأولى هو الذي يسبق»(١).

وقد طالبت الجماعة بحماية حقوق المرأة العاملة، وتحسين ظروفها، بما يؤثر بالإيجاب على قدرتها على الاستمرار في العمل دون وجود مشكلات اجتماعية تؤثر في بناء الأسر.. وذلك «بتدعيم الأنشطة الخاصة بالمرأة العاملة في جهود الجمعيات الأهلية الناشطة في مجال حقوق المرأة ومشكلاتها.. وإلزام القطاع الخاص بتطبيق اللوائح والقوانين التي تنظم عمل المرأة بعيدًا عن التعسف الوظيفي الذي يضر بحقوق العاملات، إلى جانب إلزام السلطات للشركات الخاصة بعدم رفض تعيين النساء المتزوجات؛ خشية الدخول معهن في منازعات إدارية حول الإجازات وغيرها وتأثير التزاماتهن الاجتماعية على كفاءتهن المهنية»(٢).

والخلاصة: أن الإخوان لا يرون أى حرج فى خروج المرأة للعمل، مادامت ملتزمة بآداب الإسلام وقيمه فى هذا الأمر، وأعتقد أن واقعهم يؤكد ذلك، فكثير من نساء الإخوان يعملن كالرجال خارج البيت فى وظائف مختلفة، لكن الغالبية

<sup>(</sup>١) د. يوسف القرضاوى، جريدة الدستور المصرية، الأحد ٣٠ من أغسطس ٢٠٠٩م.

<sup>(</sup>٢) القراءة الأولى لبرنامج حزب الإخوان، ٢٠٠٧م.



العظمى من نسائهم لا تعمل. ولم ألحظ أن هناك إشكالية داخل الجماعة حول هذا الأمر، فلا اللاتى يعملن يشعرن بالتميز على اللاتى لا يعملن، ولا الأخيرات ينظرن إلى اللاتى يعملن كأنهن ارتكبن خطأ في حق أنفسهن وفي حق المجتمع.

وقد خرجت المرأة الإخوانية للعمل مضطرة في فترة الخمسينيات والستينيات، وكانت هي فترة الغلبة للرجل في سبوق العمل، خرجت وقبتها لغياب العائل، فوجدت نفسها قد وضعت إجباريًا في هذا الموضع.. تقول (ثناء) ابنة الإمام الشهيد حسن البنا: «سبب خروجي للعمل هو محنة الإخوان في سنة ١٩٥٤؛ لأن أسر الإخوان أريد لها الضياع والتشتت والدمار بعد أن اعتقل عبد الناصر الإخوان وزج بهم في السجون وقطع رواتبهم عن أسرهم، وكان لا يستطيع أحد أن يمد يد العون لأي أسرة من هذه الأسر المصابة، وإلا اعتقل وذاق صنوف العذاب، لذا كانت الظروف التي مسرت بها أسرنا شديدة الصعوبة، وهو ما دفع بي إلى العصمل.. وأرى أن واجب المرأة الأول هو رعاية الروج والبيت، ولا يكون خروجها على حساب الزوج والأولاد»(١).

وهم يرون أن "للمرأة وظيفة مهمة وسامية، خصها الله تبارك وتعالى بها، هى وظيفة الحمل والأمومة، وهو ما لا سبيل للرجل أن ينقوم به، وهى أسمى الوظائف، وبدونها ينقطع النسل وتجف منابع الجنس البشرى.. وأكثر من ذلك فإن الأم هى التى ترضع وليدها مع لبنها حنانًا ورعاية تشيع فى أجزاء نفسه وفى كل جسده، ويبقى تأثره بها حتى يشب ويكبر، كما أن المرأة هى ربة البيت وملكته، ووظيفتها فى رعاية أهل البيت وإعداده للسكن والهدوء والراحة والمودة خطيرة وجليلة، فلا يجوز أن تُهمَل أو يُستخف بها»(٢).

 <sup>(</sup>۱) مجلة لواء الإسلام، العدد التاسع، السنة الشالئة والأربعون، غرة جمادى الأولى ١٤٠٩هـ، ١١ من ديسمبر ١٩٨٨م.

<sup>(</sup>٢) وثيقة الإخوان المسلمين حول المرأة.

# The state of the s

#### • المساواة وحق القوامة وحديث ناقصات عقل ودين

• يؤمن الإخوان المسلمون "بالمساواة الكاملة في الكرامة الإنسانية بين الرجل والمرأة» (١) . . فالأصل هو المساواة الثابتة بينهما في كل شيء، إلا استثناءات أوردها الله تعالى، ميز فيها بين الرجل والمرأة . "وجعل للمرأة خصوصيات تتناسب مع وظيفتها الأساسية في الحياة وكذا بالنسبة للرجل، وهذا التمايز مقصود به التكامل وهو ضروري لتحقيق هذا التكامل، ولا ينتجذب الرجل للمرأة ولا تنجذب المرأة للرجل ولا تستقيم الحياة الزوجية ولا تقوم الأسرة إلا به»(١).

وفيما عـدا هذه الاستثناءات، يرى الإخوان المسلمون أن المرأة مـتساوية بالرجل فى المسئوليات الإيمانية والعقائدية وفى الخطاب القرآنى، وفى الحدود والتكاليف، وفى المسئوليات الدعوية، ولا يصح زواجها إلا بموافقتها، ولها ذمتها المالية الكاملة.

- ويرون أن نقص العقل والدين الذي في حديث النبي على الله الله الإيمان، ولا لأنها مخلوق متدن غير أهل للتزكي وارتقاء الدرجات، ولكن معناه أن الله تبارك وتعالى رفع عنها بعض العبادات في أوقات محددة. كما فسر نقص الحظ بأنه نقص في بعض أنصبة الميراث فقط، فلم يتعد رسول الله على إلى نقص في حظوظ أخرى أو إلى ما يشير لتدني درجاتها. وكذا نقص العقل فهو محدد بالشهادة على أمور معينة أهمها الدين أي القرض وعقود البيع والحدود. ويقطع بعدم إطلاق نقص العقل أو أنه يتدني بالمرأة في فقدها المساواة الإنسانية بالرجل، أن من الأمور ما لا يقبل فيه إلا شهادة النساء دون الرجال، وأن نقل المرأة الحديث عن رسول الله على مقبول بالإجماع "(٢).
- ويرى الإخوان المسلمون أن القوامة التي وردت في قول الله عز وجل: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء: ٣٤]، ليست مطلقة في كل الأمور ولعامة الرجال على عامة النساء. «فإن ما ورد بذات الآية إيضاحًا لهذا النص بقوله عز وجل:

<sup>(</sup>١) انظر: القراءة الأولى لبرنامج حزب الإخوان.

<sup>(</sup>٢)، (٣) وثيقة الإخوان المسلمين حول المرأة.

﴿ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤]، يحدد أن هذه القوامة خاصة بالأسرة فقط، وفيما يتعلق بالأمور المشتركة بين الزوج والزوجة دون ما عداها. . فليس للزوج قوامة على تصرفات زوجته المالية، وكل تصرفاتها في أموالها الخاصة نافذة وليس لزوجها أن يبطل شيئًا منها»(١).

ويرون أن القوامة التى لــلرجل على المرأة، هى فى حقيقتسها رياسة وتوجيه مقابل التزامات وواجبات يجب أن تؤدى وتُحترم.. «فالرجل هو الذى يؤدى الصداق عند الزواج، وهو الذى يعد المسكن وفرشه وفراشه وكل ما يحتاجه، وهو الذى عليه نفقة الزوجة والأولاد، وليس له أن يجبر زوجته على المشاركة فى شىء من هذا ولو كانت ذات مال، وهو فى الأغلب الأكبر سنًا والأكثر اختلاطًا بالناس وتدخلا فى الأمور العامة، ولابد لكل مجموعة من قائد يقودها فى حدود ما أمر الله تبارك وتعالى؛ إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق.. والزوج هو المؤهل لهذه القيادة.

وهذه الرياسة ليست رياسة قهر وتحكم واستبداد ولكنها تراحم وتواد ومعاشرة بالحسنى وإرشاد إلى الطريق السليم بالحكمة والموعظة الحسنة، وهي تقوم أساسًا على التشاور، فالنص الكريم عن المسلمين عام ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨]، كما ورد النص الخاص الذى يرشد إلى التشاور فى أمور الزوجية ﴿فَإِنْ أَرَادَا فَصَالا عَن تَرَاضٍ مِنْهُما وَتَشَاورُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، بل حتى فى الطلاق ورد ما يفيد ذلك ﴿وَلا يُحلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلا أَن يَخَافا أَلا يُقِيما حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ به ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فإذا أضفنا إلى ذلك قوله عز وجل: ﴿عَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ بَالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُوا شَيئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١٩] وغير فلك عا ورد فى الشرع الحنيف من أن الحياة الزوجية تقوم على السكن والتراحم والمودة، يتبين لنا بصورة قاطعة معنى القوامة وحدودها، وأنها ليست لأن المرأة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

جنس أدنى ولا لنقص فى إنسانيـتها وحقوقـها الأساسية، وإنما هى كــما قال الله تبارك وتعالى درجة للرجل فى مقابل واجبات التزم بها لتستقر أمور الأسرة»(١).

#### • الحجاب والنقاب وزى الأخوات

• يطالب الإخوان المسلمون، منذ نشأتهم، بصيانة المرأة من الابتذال وصون كرامتها، بالحجاب الشرعى، وبتقييد الاختلاط، ومنع الخلوة المحرمة، بما يحفظ عفتها وحياءها. وعند أى حديث للجماعة حول الإصلاح الاجتماعى تكون كرامة المرأة فى مقدمة هذا الحديث. فقد أصدروا فى وقت مبكر وثيقة نشرتها الجماعة عام ١٩٣٧، عُرفت باسم (المطالب الخمسون)(٢)، طالبت فيها بالقضاء على البغاء، ومقاومة التبرج والخلاعة، ووجوب التفريق بين الطلبة والطالبات، وإغلاق الصالات والمراقص الخليعة، وتحريم الرقص والمخاصرة، وما إلى ذلك. فالإسلام حكما يفهمه الإخوان المسلمون وجب تهذيب خلق المرأة، وتربيتها على الفضائل والكمالات النفسانية منذ النشأة، ويحث الآباء وأولياء أمور الفتات على هذا، وبعدهم علىه الثواب الحزيل من الله، وبتوعدهم بالعقوبة إن

الفتيات على هذا، ويعدهم عليه الثواب الجزيل من الله، ويتوعدهم بالعقوبة إن قصروا، وفي الآية الكريمة: ﴿ يَا أَبُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]» (٣).

• ومن هنا يرى الإخوان المسلمون، «أن يكون حجاب المرأة بعيداً عن كل مظاهر الزينة، من ستر الجسم، ومن إحاطة الثياب به، فلا تصف ولا تشف، ومن عدم الخلوة بأجنبى مهما تكن الظروف. «إن من أكبر الكبائر في الإسلام أن يخلو الرجل بامرأة ليست بذات محرم له. ولقد أخذ الإسلام السبيل على الجنسين في هذا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) ضمن ملاحق الكتاب.

<sup>(</sup>٣) مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا (رسالة المرأة المسلمة).

الاختلاط أخذاً قويًا محكمًا، فالستر في ملابسه أدب من آدابه، وتحريم الخلوة بالأجنبي حكم من أحكامه، وغض الطرف واجب من واجباته، والعكوف في المنازل للمرأة حتى في الصلاة شعبرة من شعائره، والبعد عن الإغراء بالقول والإشارة وكل مظاهر الزينة وبخاصة عند الخروج حد من حدوده.. كل ذلك إنما يُراد به أن يسلم الرجل من فتنة المرأة وهي أحب الفتن إلى نفسه، وأن تسلم المرأة من فتنة المرجل وهو أقرب الفتن إلى قلبها، والآيات الكريمة والأحاديث المطهرة تنطق بذلك»(١).

ولهذا فإنه ومنذ إنشاء قسم الأخوات بالجماعة، والعاملات به حريصات على توفير الحجاب (الشرعى)، في المعارض الستى يقيمها القسم، وكان أول هذه المعارض الذي أقيم عام ١٩٤٨. وهو تقليد يجرى اليوم وبشكل دورى على مستوى الشُعَب والمناطق.

ولا ينكر أحد فضل الأخوات بالجماعة فى نشر الحجاب بين المسلمات عمومًا، ضمن الأنشطة الاجتماعية ذات الأولوية بالقسم، وخصوصًا بعد خروج الإخوان من السجون فى بداية سبعينيات القرن الماضى.

يتميز زى الأخت الإخوانية باتساع الرداء، وبالحجاب الفضفاض الذى لا يغطى الوجه. حيث تبدو الأخت وقورة محتشمة، رغم عصرية هذا الزى الذى تتعدد أشكاله وألوانه و(موديلاته)، التى تظهر فى نطاق ضيق ثم سرعان ما تنتشر فى المناطق والأحياء وبين طالبات الجامعة، ويمكن التعرف بسهولة على بنات الجماعة من خلال الزى العصرى المحتشم الذى يرتدينه.

والحجاب عند الإخوان ليس هو قطعة القماش التي تغطى شعر المرأة كما يفهم البعض، لكنه بالنسبة لهم هو رمز الإنسانية، والتميز، والطهارة، «فالمرأة أو الفتاة المحجبة تعبر بحجابها عن سمو ذاتي عن الحيوانية المتعرية، ومن ناحية ثانية تعبر

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

عن تقدير للذات، فذاتها مصونة غير مبتذلة، ومن ناحية ثالثة توفر للرجال مناخًا صحيًا للعمل، حيث تخرج إلى الشوارع والأسواق والدواوين والمصانع»(١).

ويرى الإخوان عدم فرضية النقاب، وهو مذهب غالبية علماء الإسلام.. «ويعتبرونه طرازًا من طرز اللباس، فرضته بعض البيئات على نسائها، لكنه ليس أصلا في الإسلام؛ ولو كان لبسه أداة أصيلة في التصون والتعفف، ووسيلة ضرورية لحفظ حياء المرأة، لكان الأولى بكرائم الصحابيات أن يلبسنه، إذ هن أهل للصون والعفاف والحياء»(٢).

ورغم هذا الخيار الفقهى الذى تلتزم به نساء الإخوان فى زيهن، فإن نسبة لا تقل عن ١٠٪ من مجموع نساء الجماعة يرتدين النقاب.. ولم نر أو نسمع أن معركة قامت بين من يرتدين النقاب ومن لا يرتدينه، كما لا نشعر بأى تميز لأحد الفريقين على الآخر، كل يعمل للدعوة، ويخدم فى بيته غير ملتفت إلى ما تتزيى به الأخريات -وإن كان يُنظر إلى المنتقبة على أنها وراء تعطيل بعض الأعمال الدعوية؛ للحاجز الذى صنعه الإعلام وأجهزة السلطة بين المنتقبة وسائر أفراد المجتمع؛ ولما أخذ عن النقاب من أنه وسيلة يستغلها البعض فى ارتكاب الجرائم والجنايات.

## التعدد.. ضرورة لها مبرراتها وضماناتها

التعدد فى نظر الإخوان، أمر أجازه الإسلام ولا خلافَ عَلَيته بين المسلمين. . بدليل قوله تعالى: ﴿ فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النَسَاء مَشْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلا مُولُوا ﴾ [النساء: ٣]، وبدليل عمل عما مُدلوا فَوَاحدةً أَوْ مَا مَلَكَت أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلا تَعُولُوا ﴾ [النساء: ٣]، وبدليل عمل صحابة رضوان الله عليهم فى عهد رسول الله عليه وبعده، وبدليل إجسماع الأمة إسلامية على ذلك، فلا نعلم من أئمتها مخالفًا فيه (٣).

١) الاخت وفاء مشهور، كريمة المرشد الخامس مصطفى مشهور فى حوار لموقع (إخوان أون لاين).

٢) تحرير المرأة في عصر الرسالة، مرجع سابق.

٣) أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين، مرجع سابق.

والتعدد -فى نظرهم- من أعظم المحاسن الاجتماعية فى دين الإسلام؛ لأنه لابد للمجتمع من أن يكون فيه رجال يتعلق الواحد منهم بأكثر من امرأة لأسباب عديدة (١).

• ويمكن إجمال رأى الإخوان في هذا الأمر -وهو رأى غالبية علماء المسلمين، بأن التعدد يعد إعجازاً تشريعيًا في إطار وسطية الإسلام، كحالة استثنائية أو ضرورة لها مبرراتها وضماناتها. وبالتالي لا حجة لمن يختزلون الحكم الشرعي للتعدد في الوجوب، حيث لا يوجد نص يوجب الفعل أو الترك، وإنحا أباحته الشريعة مراعية فطرة البشر، ومراعية بعض الأحوال الاجتماعية. . لكنها لم تفرضه ولم تجعله أصلا»(٢).

ومن هنا، فإنه -أى التعدد- «ليس مجالا للتفاخر فى المجالس، وليس من كمال الرجل كما يزعم البعض، بل هو حاجة من الحوائج وليس مظهراً اجتماعيًا أو ترفًا يتلبس به المجتمع، وقد كان جماعة من الأثمة العظماء لم يتزوجوا أصلا، وبعضهم اكتفى بواحدة -وهم كثر- وبعضهم عدد، وهذه صورة المجتمع الصحيحة التى ينبغى أن يكون عليها أفراده (۳).

أما واقع الإخوان فيؤكد أنهم مقلون في هذا الأمر، مقارنة بمن حولهم، وحتى وقت قريب كان من النادر وجود أخ من الإخوان متزوج بأكثر من واحدة (٤).. وهذا -في اعتقادى- بسبب تميز العلاقة بين أزواج وزوجات الجماعة، الناتج عن التربية الثني تربوها داخل الحركة وتحث على العمل بأخلاقيات الإسلام في إطار

 <sup>(</sup>۱)، (۲) انظر: زوجة واحدة تكفى.. فكونى لزوجك مثنى وثلاث ورباع، عامر شماخ، دار الصحوة للنشر والتوزيم، ۲۰۰۹م.

<sup>(</sup>٣) د. محمد موسى الشريف، موقع (المستشار) الإلكتروني.

<sup>(</sup>٤) تغير الاصر -بالطبع- في السنوات الاخيرة، حيث لموحظ تزايد نسبة المعددين من الجماعة، وهذا -في نظرى- ناتج عن التحولات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع وأثرت بشكل كبير في نظام الاسر عمومًا. والإخوان في النهاية جزء من هذا المجتمع، يتأثر به ويؤثر فيه، وإن كانت نسبة الإخوان المعددين أقل بكثير إذا قورنت بباقي فئات المجتمع (المؤلف).

العلاقة الزوجية، من حسن المعاشرة، ومعرفة كل واحد منهماً بحقوق الآخر والواجبات التي عليه، وما ينتج عن ذلك من قيم الحب والوفاء.

هذا بالإضافة إلى آليات الجماعة -وهى عديدة- فى ضبط واستقرار بيوت أعضائها، ومتابعة أحوالها بشكل دورى، والتدخل الفورى لحل المشكلات الزوجية حال وقوعها.

وهناك سبب آخر مهم لعزوف الإخوان عن أمر التعدد، هو انشغالهم بالدعوة، فأحدهم لا يجد الوقت ولا الجهد اللذين يتطلبهما أمر التعدد، خصوصاً أن لدى الإخوان إحساساً يفوق غيرهم بالمسئولية تجاه البيت والأولاد، وهم فى الوقت ذاته يرون التعدد صارفًا لهم عن المشاركة فى عبء الدعوة، وهو إحساس قاس على الإخوان الذين يسعدهم الانشغال بأمور دعوتهم. . فالتعدد بالنسبة لهم مشغلة تصرفهم عن بذل الأوقات لأجل الله وفى سبيله تعالى . . كما أن تغير نمط الحياة وتفاقم مشكلاتها وتزايد مشاغلها، زادت أمر التعدد صعوبة وتعقيداً.

## • الإخوان والحقوق السياسية للمرأة

- يرى الإخوان أن المرأة مكلفة كالرجل تمامًا بالمشاركة في اختيار أولى الحل والعقد، مستدلين بقوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمَنُونَ وَالْمُؤْمَنُونَ وَالْمُؤْمَنُونَ وَالْمُؤْمَنُونَ وَالْمُؤْمَنُونَ وَالْمُؤْمَنُونَ وَالْمُؤْمَنُونَ وَالْمُؤْمَنُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أُولْنَكَ سَيَرْحَمُهُمَ اللهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٧١]، ﴿ وَلْتَكُن مَنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٧١]، ﴿ وَلْتَكُن مَنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، بل يعتبرون بللم المشاركة واجبة وضرورية الآن أكثر مما مضى، «لأن إحبجام المرأة المسلمة عن المشاركة في الانتخابات يضعف من فرصة فوز المرشحين الإسلاميين (١٠).
- ولا يرون ما يمنع من توليها مهام عضوية المجالس النيابية وما يماثلها، إذ ليس فى نصوص الشريعة -حسب قولهم- ما يمنع ذلك . . وقد ردوا فى الوثيقة التى أصدروها حول حقوق المرأة المسلمة عام ١٩٩٤ على الآراء التى تعارض ترشيح

<sup>(</sup>١) وثيقة الإخوان المسلمين حول المرأة.



المرأة للمجالس النيابية والوظائف العامة -وأكدوا فيها تولى المرأة جميع الوظائف العامة بما فيها القضاء، باستثناء الإمامة الكبرى، وهى من الولاية العامة المتفق على عدم جواز أن تليها المرأة، والتي يقاس عليها رئاسة الدولة.

ويستند خيار الإخوان المسلمين الرافض لتولى المرأة رئاسة الدولة، إلى الواقع الاجتماعى الذى يمنع أن تكون المرأة رئيسة دولة. . «لكن أمامها الوزارات والمؤسسات، فهناك واقع اجتماعى موجود فى مصر يرفض ذلك، ونحن نتحدث عن مصر، ولا نتحدث عن بريطانيا أو الولايات المتحدة، بل إن ما يحدث فى الإسكندرية قد يكون غير مقبول فى الصعيد»(١).

إضافة إلى أن «طاقة المرأة -غالبًا- لا تحستمل الصراع الذى تقتسضيه تلك المسئولية الجسيمة، وإنما قلنا «غالبًا» لأنه قد يوجد من النساء من يكن أقدر من بعض الرجال، مثل ملكة سببأ التى قص الله علينا قصتها فى القرآن، ولكن الأحكام لا تُبنى على النادر بل على الأعم الأغلب، ولهذا قال علماؤنا: النادر لا حكم له»(٢).

## • الإخوان وكوتـــ المرأة

لم يعارض الإخوان (كوتة المرأة) التى صدر بحقها قانون فى يونيو ٢٠٠٩م، بعد زيارة أوباما لمصر وبتوصية منه -تحصل المرأة المصرية بمقتضاه على ٦٤ مقعدًا داخل البرلمان. لكنهم رأوا وضع ضمانات للعمل بهذا القانون لفترة يتم الاتفاق عليها، بعدها تكون المرأة قد تمكنت ووفقت أوضاعها السياسية؛ وذلك خوفًا من احتكار الحزب الحاكم لها، وعدم سماحه للغير بالفوز.. ومما جاء فى بيانهم بخصوص هذا الأمر: «.. وبينما يقف كثيرون حائرين إزاء قصية المشاركة السياسية للمرأة، فإن الإخوان المسلمين قد حسموا موقفهم من هذه القضية، وفق

<sup>(</sup>١) تصريح من د. محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان المسلمين لـ(موقع المسلم الإلكتروني).

<sup>(</sup>٢) د. يوسف القرضاوي (موقع القرضاوي الإلكتروني).

رؤية الإسلام للتعامل مع المرأة، وهى رؤية متكاملة تحفظ حقوقها وتعلى من شأن واجباتها. ومن الضرورى أيضًا ألا يخل هذا التوجه نحو تمكين المرأة -باعتباره تمييزًا إيجابيًا- بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، كما يجب توضيح ضرورة وضع ضمانات للعمل بهذا القانون لفترة يتم الاتفاق عليها. . (1).

## • أخوات على أعتاب البرلمان

رشح الإخوان أول سيدة منهم للانتخابات التشريعية عام ٢٠٠٠م (الأخت جيهان الحلفاوى)، وقد شهدت دائرتها بالإسكندرية استعدادات أمنية غير عادية، وتم قبيل إجراء الانتخابات القبض على زوجها (د. إبراهيم الزعفراني)، وعلى العشرات من إخوان الدائرة، وتم اعتقال مندوبيها في اللجان، ثم تم تزوير الانتخابات بشكل فج، ورغم ذلك ترجح فوزها، فأسرعوا بوقف الانتخابات، التي أجريت بعد عامين (٢٠٠٢م)، بعد تحويل الدائرة إلى ثكنة عسكرية، منع فيها الناخبون من الوصول إلى صناديق الاقتراع، بل منع التجول في هذا اليوم داخل أحياء الدائرة، وتم تزوير الانتخابات وإعلان فوز مرشح الحزب الحاكم.

وفى عام ٥٠٠٥م، رشح الإخوان سيدة أخرى (الأخت الدكتورة مكارم الديري)، وقد وقع فى دائرة الأخت جيهان، من تزوير فاضح وبلطجة وإرهاب، حتى أعلن الحزب الحاكم فوز نائبه بالدائرة على غير الواقع والحقيقة.

وقد كان للأخوات دور مهم في إيصال ٨٨ من مرشحي الجماعة إلى قبة البرلمان في هذا العام (٢٠٠٥)، حيث اعتمد الإخوان في تلك الانتخابات على أصوات النساء التي تمثل حوالي ٤٠٪ من إجمالي القيمة التصويتية للناخبين، وقد حشد الإخوان في هذه الانتخابات أخوات على درجة كبيرة من التدريب والمهارة، جعلتهن يسحبن البساط من تحت أرجل الحزب الوطني الذي اعتمدت نساؤه على البلطجة والرشوة، قبل وأثناء العملية الانتخابية.

<sup>(</sup>١) بيان صادر عن الإخوان في ٢٠٠٩/٦/١٠م.

وفى بية الجماعة دائمًا ترشيح أعداد كبيرة من النساء فى الانتخابات العامة، إلا أن القبضة الأمنية تحول دون ذلك، ففى انتخابات (٢٠٠٥) كان من المفترض ترشيح ٢٥ أختًا(١١)، إلا أن الخوف من الإرهاب الحكومى ضد الأخوات والتزوير الفج الذى عُرف به هذا النظام، منع الإخوان من ذلك، واكتفوا بترشيح أخت واحدة.

وفى اعتقادى فإن زهد الإخوان فى ترشيح المرأة للانتخابات العمامة -إضافـة إلى التضييقات الأمنية- يرجع إلى سببين:

- الأول: عمرهم المحدود في الساحة السياسية، فقد خرجوا من السجون في سبعينيات القرن الماضي وأول مشاركة سياسية لهم كانت عام ١٩٨٤، وقد تمت مع حزب الوفد، ولم يكن شكل التحالف وقتها يسمح بالحديث عن مشاركة المرأة ضمن عدد محدود جدًا من نوابهم الرجال المرشحين على قائمة الوفد. أما في عام ١٩٨٧ فقد سمحوا بترشيح إحدى السيدات من غير الأخوات (عزيزة سند) على قوائم التحالف الإسلامي التي فازوا فيها بسبعة وثلاثين نائبًا.
- الثانى: البيئة الاجتماعية، التى لا تحبذ ترشح المرأة للعمل العام، والأرقام خير دليل على ذلك:
- فعـدد عضوات البـرلمان المصرى منذ مشـاركتهن عـام ١٩٥٧ حتى الآن، بلغ (١٤٤) امرأة، منهن عضوتان سوريتان خـلال فترة الوحدة بين مصر وسوريا، فازت منهن (١٢٥) بالانتخاب، وتم تعيين (١٩).
- لم تتقدم امرأة واحدة باستجواب، منذ مشاركتهن عام ١٩٥٧، حتى برلمان ١٩٥٧، ولم تتعد نسبة المرأة المصرية في البرلمان عمومًا عن ٢٪.
- أول منصب وزارى تتولاه مـصرية كان عام ١٩٦٣، ومنذ ذلك التــاريخ حتى عــام ٢٠٠٤ لم تتــول منصب الــوزارة ســوى تسع ســيــدات، ولم يزد عــدد السيدات فى أى وزارة على واحدة أو اثنتين.

<sup>(</sup>۱) تصریح للمرشد العام محمد مهدی عاکف لموقع (إخوان أون لاین) فی ۲۰/۱۰/۰۰م.

- الحزب الحاكم نفسه، الذي يحتكر معظم مقاعد المجالس، لم يرشح عام ۲۰۰۰ سوى (۱۱) سيدة، وفي عام ۲۰۰۵ (۷) سيدات، وفي العام نفسه رشحت الأحزاب البالغ عددها وقتها ١٤ حزبًا (٧) سيدات فقط.
- حتى عندما تترشح أعداد كبيرة منهن، فلا تتعدى نسبة النجاح ٥٪، ففي عام ۲۰۰۰ خاضت المعركة (۱۲۰) سيدة، لم تنجح منهن سوى ٧ سيدات، والأمر نفسه حدث في انتخابات ١٩٨٧ (نجحت ١٤ سيدة)، وفي انتخابات ١٩٩٠ (١٠ سيدات)، وفي انتخابات ١٩٩٥ (٥ سيدات).



# رموزنسائية أفرزتها الحركة

مع مطلع القــرن العشرين ظهــرت بوادر الحركــة النسائية المصــرية، التي وُلدت متأثرة بالتيارات الغربية، وتدعو إلى انفـتاح المرأة على المجتمع، ومساواتها بالرجل في كل شيء، وقد بلغت تلك الحركة أوج شهرتها في عشرينيات القرن حيث صارت ذات صوت مسموع على المستوى المحلى وفي المحافل العالمية.

وقد أفرزت تلك الحركة عددًا من الرموز النسائية، على رأسهن هدى شعراوي ونبوية مـوسى وسيزا نبراوي وغـيرهن، اللاتي استطعن التفـاعل مع أفكار الغرب وقيمـه، وكن داعيات مجـيدات لها، ساعدهن في ذلك توافق مـا يدعين إليه مع أفكار وتوجهات الحكومات التي يوجهها المستعمر. . فاستطعن بذلك إحداث تأثير اجتماعي كبير خصوصًا في أوساط النخبة والمثقفين.

إلا أن عددًا من رموز تلك الحركة، من بينهن زينب الغزالي ولبيبة أحمد، رفضن توجهات تملك الحركمة التي تعملقت بأهداب أوروبا وصاغت أفكارها وسلوكها حسب أهواء الغرب ورغباته، فأعلن انفصالهن عن الحركة الأم، وبدأن العمل حسب توجهاتهن النابعة من توجهات المجـتمع الذي يستمد قيمه وسلوكه من أخلاقيات الإسلام.

ومع بروز جماعة الإخوان المسلمين في الساحة، ظهر صوت المرأة المسلمة لأول مرة، كناشطة اجتماعية، وداعية فاهمة، قادرة على التفاعل مع الأحداث ومواجهة التحديات. . وقد تعددت أدوار الأخوات الاجتماعية والدعوية في هذا الوقت بصورة أغرت العديد من نساء حركة الاتحاد النسائي بالانضمام إلى فرق الأخوات المسلمات التي صارت قسمًا عام ١٩٤٤م.

ولقد أفرزت الجماعة منذ نشأة تلك الفرق حتى محنة الإخوان الكبرى في عام ١٩٥٤، عشرات الرموز النسائية التي تركت تأثيرًا غير محدود، على المستوى الداخلي للحركة، وعلى مستوى المجتمع وما يتصل به من أعمال.. وفسيما يلي بعض الأسماء التي لمعت في تلك الفترة:

#### • زينب الغزالي

- وُلدت زينب الغزالي الجـبيلي<sup>(١)</sup> يوم الاثنين الثاني مـن يناير عام ١٩١٧م، في قرية (ميت يعيش) بمحافظة الدقهلية، لأب عالم أزهري، يعمل بتجارة القطن، كان له الدور الأكبر في صناعة تلك الداعية ذات الشخصية الفريدة.
- انضمت إلى الاتحاد النسائي المصرى بعد إلحاح من زعيمته هدى شعراوى التي أعجبت بشخصية زينب الجريئة التي لم تكن قد أكملت بعد عامها الثامن عشر، وقد احتفنتها هدى شعراوي لمتصبح عضو معجلس إدارة الاتحاد (عام ١٩٣٥) بعد انضمامها له بستة أشهر.. وفي أثناء ذلك تعرضت لحادثة، خرجت منها وقد قررت الاستقالة من الاتحاد النسائي، رغم المحاولات العديدة من جانب هدى شعراوى -التي كانت تحبها كثيراً- لإثنائها عن ذلك.
- في عام ١٩٣٧، أعلنت تأسيس (جمعية السيدات المسلمات)، التي كان لها الأثر الكبير في العمل الدعوى والاجتماعي والسياسي، ففي الجلسة الأولى وبعد تكوين مجلس الإدارة، تم عقد أول اجتماع رسمي تم فيه الاحتجاج الصارخ على تقسيم فلسطين، وقد أرسلت الجمعية هذا الاحتجاج الذي نشرته الصحف يوم ١٣ من يوليو ١٩٣٧ إلى الجهات المختصة، معتبرين هذه القضية -على حد قولهن- تتعلق بمصير أمة.
- وقد استثمرت (زينب) علاقاتها الطبية بعدد من العلماء، في قيام الجمعية بنشر الثقــافة الإسلامــية، عن طريق المحاضــرات ودروس العلم والتوسع في تحــفيظ

<sup>(</sup>١) انظر: سطور من حياة الداعية المجاهدة زينب الغزالي، بدر محمد بدر، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ٢٠٠٦م.

القرآن الكريم. . ثم أسست بعد ذلك معهد الواعظات لتخريج أخوات مؤهلات لإلقاء الدروس في المساجد، حيث حصلت على موافقة وزارة الأوقاف بإنشاء خمسة عشر مسجداً، وكانت تشرف بنفسها على المعهد والمتخرجات فيه، فوق ما كانت تلقيه من محاضرات في العديد من المساجد الكبيرة بالقاهرة.

- في عام ١٩٣٧ أيضًا أرسل حسن البنا، الشيخ عبد اللطيف الشعشاعي، إلى زينب الغزالي، يطلب منها دمج عمل الجمعية مع الإخوان، إلا أنها لم توافق، لكن ظلت الاتصالات بينها وبين الإخوان قائمة. .حتى استمعت إلى محاضرة للبنا، اقتنعت بعدها بضرورة توحيد عمل الأخوات المسلمات، فبايعت المرشد نهاية عام ١٩٤٨، ولم تمض شهور حتى تم اغتياله في ١٢ فبراير عام ١٩٤٩م.
- أصدرت مجلة (السيدات المسلمات) عام ١٩٥١ بشكل شهرى وكانت تحرر جانبًا كبيرًا من صفحاتها وأبوابها، وقد انفتحت على الواقع السياسي والاجتماعي بشكل كبير، مما اضطرها لإصدارها أسبوعيًا، ثم تعثرت ماديًا فعادت لتصدر شهريًا حتى قام عبد الناصر بإغلاقها عام ١٩٥٧ بعد أن استمرت في الصدور لمدة ست سنوات تركت خلالها تأثيرًا كبيرًا على المستويين الدعوى والسياسي.
- يعد عام ١٩٥٥ فى حياة زينب الغزالى، نقطة تحول تاريخى فى نضالها السياسى وجهادها لخدمة الدعوة الإسلامية، إذ وجدت نفسها فى العام ذاته مجندة لإعالة أسر الإخوان التى غاب عوائلهم خلف القضبان، أو قُتلوا جراء التعذيب الرهيب الذى تعرض له أعضاء الجماعة. وقد عايشت زينب آلام المحنة التى ألمت بالإخوان عام ١٩٥٤ والأعوام التى تلته معايشة حقيقية، وقد ترك ذلك كله أثره عليها، فصارت علاقتها بالإخوان أكثر وضوحًا، حيث سعت إلى تجميع صفوفهم، وانطلقت تؤدى دورها التاريخى داخل الجماعة معتمدة على همة عالية عُرفت بها، وعزم شديد على التضحية فى سبيل العمل للإسلام.

الاخوان والمرأة .. بين هموم الواقع واشكاليات الخصوم

- فى فجر الجمعة ٢٠/٨/٥٦٥، تم القبض عليها، وتم ترحيلها إلى السجن الحربى، لتقع عيناها لحظة دخولها على مئات من الإخوان المسلمين، وهم يعنبون تعذيبًا وحشيًا فى ساحة السجن. ولم تكد تمر ساعات حتى وقع عليها ما يقع على الإخوان من فظائع. لتسجل كل هذا فى كتابها (أيام من حياتى) الذى صدر عام ١٩٧٥، بعد خروجها من السجن بأربع سنوات، وفيه قصة تعذيبها كاملة، وما لاقته من أهوال فى السجن الحربى حتى صدر عليها الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة ليتم الإفراج عنها عام ١٩٧١، بقرار من الرئيس السادات.

- عاشت زينب الغنزالى بعد خروجها من السبجن، أحداث ووقائع الجماعة يومًا بيوم، ومارست أدوارها الدعوية بشكل متميز، وقد صارت بعد خروجها من السبجن رمزًا كبيرًا، ليس على مستوى الإخوان وحدهم أو فى مصر وحدها، بل على مستوى جميع الحركات الإسلامية، وفى مصر وخارج مصر، فشاركت فى المحاضرات والندوات واللقاءات، وسافرت إلى جميع قارات العالم، وشاركت بالكتابة فى المعديد من المجلات، وأدلت بمئات الأحاديث الصحفية والإذاعية والتليفزيونية، وأصدرت عددًا آخر من الكتب(١١)، أهمها (نظرات فى كتاب الله)، الذى صدر فى جزءين ، وهو العنوان نفسه الذى كان يكتب به الإمام الشهيد حسن البنا خواطره حول القرآن الكريم، وهو تفسير للقرآن الكريم، وتأملات حول آياته ومعانيه. وهي بهذا تكون أول امرأة تفسر كتاب الله تعالى.

- عُرفت زينب الغزالى بجرأتها، وشجاعتها فى الحق، وافتخارها بالإسلام، ولها العديد من المواقف التى تصطدم فيها بالباطل، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، دون وجل أو تردد. ولم تكن فى نصحها -يرحمها الله- تنظر لكبير أو صغير، أو خفير ووزير، بل الكل عندها سواء فى النصح . . زارت -باعتبارها رئيسة جمعية السيدات المسلمات- وزير الشئون الاجتماعية فى وزارة حزب الوفد

 <sup>(</sup>١) إلى ابنتى (جزءان)، مشكلات الشباب والفتيات في مرحلة المراهقة (جزءان)، تأملات في الدين والحياة،
 الأربعين النووية.

(عبد اللطيف محمود باشا) في مكتبه بالوزارة للحصول على إعانات للجمعية بمناسبة شهر رمضان، وفي أثناء الحديث دخل الساعي بالماء والقهوة على عادة الوزير كل يوم، ووضع (الصينية) على المكتب أمام الوزير.. فما كان منها إلا أن هبت واقفة، وقلبت فنجان القهوة، وقالت للوزير بأعلى صوتها: انتهت المقابلة، وخرجت مسرعة متوجهة إلى مقر الجمعية.. وسرعان ما اتصل الوزير بالنحاس باشا رئيس الوزراء، وقص عليه ما حدث طالبًا معاقبتها، إلا أن النحاس عاتبه -رغم علمه بمرضه الذي يمنعه من الصوم- منكرًا ما وقع منه، وقال له: كان عليك أن تنتظر حتى تفرغ من المقابلة، وطلب منه أن يذهب إليها ويعتذر لها.. وبالفعل ذهب الوزير إلى دار الجمعية واعتذر لها، وأخبرها بمرضه الذي يمنعه الصوم.. ثم اتصل بها النحاس باشا معتذرًا عما حدث من الوزير.

- «كانت -رحمها الله- تحب المرأة، أمّا وأختًا وزوجة وبنتًا.. كانت ترفق بها وتصبر على توجيهها وترد على أسئلتها. وتؤكد أن الصحوة الإسلامية لها جناحان: المرأة والرجل.. وكانت ترى أن وظيفة المرأة الأساسية في الأمومة ورعاية شئون المبيت والزوج والأولاد، وترفض أن تكون المرأة ترسّا في آلة العمل باسم المساواة بينها وبين أخيها الرجل»(١).

- أدت زينب الغزالي فريضة الحج ٣٩ مرة، واعتمرت ١٠٠ مرة -رحمها الله.

#### • لبيبة أحمد

- وُلدت لبيبة أحمد عام ١٨٧٥ بالقاهرة. لعبت دوراً في ثورة ١٩١٩، حيث شاركت في مظاهرة النساء التي ضمت ٣٠٠ سيدة، في ١٦ من مارس ١٩١٩م. تركت الاتحاد النسائي اعتراضًا على الأفكار الأوروبية التي تتبناها عضواته لتؤسس جمعية (نهضة السيدات) التي كان لها نشاط محمود، وأصدرت مجلة (النهضة النسائية) عام ١٩٢١م، التي استمرت في الصدور لمدة ستة عشر عامًا.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

- تولت رئاسة فرق الأخوات بالجماعة منذ عام ١٩٣٣ حتى عام ١٩٣٧، سافرت بعدها لأداء فريضة الحج للمرة السادسة عشرة حيث بقيت هناك.
  - توفيت عام ١٩٥٥ عن ثمانين عامًا.
- عُرفت لبيبة أحمد بإخلاصها الشديد وغيرتها على الإسلام، ووقف حياتها للدفاع عنه، كما عُرفت بالوعى وفهمها الشامل للدين، وعوامل القوة والصلاح فيه. . كانت -رحمها الله- دائمة التأكيد على صلاح النفس، والدعوة لتبنى الإسلام منهاجًا لصلاح الدنيا والآخرة.

## • نعيمۃ خطاب

- هى زوجة الإمام حسن الهضيبى، المرشد الثانى للجماعة، الذى عُرف بالصمود، وقد تولى قيادة الجماعة في أحرج أيامها..
  - تميزت برجاحة العقل، ورباطة الجأش، والاعتزاز بالإسلام.
- وقفت فى محن الإخوان كأحسن ما يقف الرجال، فكانت وقودًا لهم على الثبات والاستعلاء على المستبدين. بعد القبض على أبنائها الذكور عام ١٩٥٤ جاءوا للقبض عليها وعلى بناتها، فأغلقت فى وجوهم الباب وكالت لهم الاتهامات، إلا أنهم هددوها بكسر الباب. وبعد إلحاح من ابنها المأمون الذى لم يكن قد قُبض عليه فتحت لهم ليقتادوها إلى السجن الحربى لتبقى فيه ستة أشهر كاملة.
- كانت تجتمع بنساء الإخوان، وتطلب من كل واحدة أن تتقن عملا منزليًا تتكسب منه لها ولأولادها كالخياطة والتطريز والمخبوزات والطهى وغيرها، ومن لا تستطيع إجادة شيء من ذلك فلتعد (قدرة من الفول) لتبيعها للجيران في أطباق شهية.. وكانت تجعل من منزلها معرضًا لبعض منتجات نساء الإخوان؛ يأتي الجيران والأقارب لشراء احتياجاتهم منه.. وكانت تطلب من نساء الإخوان إجادة الصناعة

بأعلى درجة من الجـودة، وتقول: «لا يجب أن يشتـرى الناس منا إنتاجنا تعـاطفًا معنا، بل يجب أن يشتروه لجودته ورخص ثمنه عما يماثله من منتجات».

- وكانت تكرر كلماتها لنساء الإخوان اللاتى سُجن أزواجهن: «مفيش حاجة اسمها فقير يا أخواتى، ولكن فيه قلة حيلة وسوء تصرف».
- وكانت تقول: «يجب أن يطمئن أزواجنا إلى أننا نعيش بغير معاناة مالية حتى لا يمثل ذلك ضغطًا عليهم في سجونهم، نريد أن نساعدهم على الثبات والقوة في وجه الظلمة والمستبدين»(١).

#### • آمال العشماوي

- كريمة المرحوم محمد العشماوى باشا وزير المعارف الأسسق. وُلدت فى المنيا فى بيئة موسرة ذات صلاح وتقوى دفعتها لحفظ كتاب الله. درست فى كلية الحقوق، وتفرغت لخدمة بيتها وزوجها ودعوتها.
  - تزوجت من المرحوم منير دلة، وكان من أسرة موسرة مثلها.
- اشتركت فى نشاط قسم الأخوات فى الدعوة ورعاية الأسر، وقد انتُخبت رئيسة اللجنة التنفيذية التى تشرف على القسم عام ١٩٤٤. وافتتحت مدرسة لتعليم الفقيرات واليتيمات.
- فتحت خنزينة زوجها للإنفاق على أسر الإخوان المسجونين في المحن المختلفة
   التي تعرضت لها الجماعة.
- كان الإمام البنا يعتبرها مثال الأخت المشقفة، الفاهمة التى تحمل أعباء الدعوة
   بصورة كبيرة، فقد كان كل وقتها وعواطفها ومالها للدعوة.
- شهد بيتها لقاءات تاريخية عُقدت أوائل عام ١٩٥٠ لاخــتيار من يخلف الإمام البنا في قيادة الجماعة، كما عُقد في بيتها أخطر الاجتماعات بين الإخوان ورجال

<sup>(</sup>١) موقع (إخوان أون لاين).

# — الإخوان والمرأة .. بين هموم الواقع وإشكاليات الخصوم

الجيش للإعداد لحركة يوليو ١٩٥٢. وكان لها دور كبير في تهيئة البيت لهذه الاجتماعات، وقد شاركت في تهريب الأخ (نجيب جويفل) الذي حاول إبراهيم عبد الهادي إعدامه.

- أودعها عبد الناصر في سبجن القلعة عام ١٩٦٤، وكان قد أودع أباها سجن مصر عام ١٩٥٤، وقد مكثت في السجن شمانية أشهر، في الوقت الذي كان زوجها معتقلا في السجن الحربي بعد الحكم عليه بالأشغال المؤبدة بعد حادث المنشية، فكانت مثالا للصبر والثبات على المحن، وكانت عامل تخفيف للمعاناة على الأخوات.
- بعد خروجها من السجن ظلت تعمل للدعوة بالنشاط نفسه و' ق التي كانت عليها من قبل. . حتى توفاها الله عام ١٩٩٥(١).

#### •فاطمۃ عبید

- تعرفت فاطمة عبيد (أم أحمد) على دعوة الإخوان عام ١٩٤٣، ضمن أخوات شبرا اللاتي خصهن الإمام البنا بلقاء أسبوعي طوال عام ١٩٤٥، وكن حوالي ٥٠ أختًا.
- كان لها دور كبير فى رعاية زوجات وأبناء وأمهات الإخوان الذين ابتلعتهم سجون عبد الناصر.. وكانت تقوم بدور الإخصائية الاجتماعية، إذ كانت تبحث حالة أسر المسجونين، وتقرر لها الإعانة الكافية، ثم تتولى توصيل ما تحتاجه تلك الأسر من أموال ومساعدات، وكانت تتولى تجهيز بنات الإخوان وتزويجهن.
- كانت تمثل حلقة الوصل بين الإخوان ومرشدهم حسن الهضيبي، وذلك في أوقات الشدة، وبين الإخوان في السجون وأسرهم بالخارج، فكانت تجوب سجون مصر كلها.. ويذكر بعض الإخوان أنها زارتهم في سجن الواحات،

<sup>(</sup>۱) انظر: موقع (إخوان أون لاين)، مــجلة لواء الإسلام، العدد الثانى، السنة الثالثـة والأربعون، غرة شوال ١٤٠٨هـ، ١٧ من مايو ١٩٨٧م.

وكانت تحمل أطعمة وأشربة وملابس وأدوية لما يقرب من عشرين أخًا، وقد تجشمت مشقة السفر وحدها.

- اعتُقلت في ١٩ من أغسطس ١٩٦٥، وكانت قد بلغت الخامسة والثمانين من عمرها.. ورغم ذلك تعرضت للتعذيب النفسى من ربانية عبد الناصر بصورة مزعجة .. تصف اعتقالها فتقول: «جاء أحد الضباط ومعه أربعة من المخبرين وأخذوني إلى وزارة الداخلية وأحضروا ابنى الذى أمضى في السجن ما يقرب من عشر سنوات وأخذوا يعذبونه أمامي، حتى إن «أحمد راسخ» أحد رجال المباحث العامة كان يقول لى: نحن نعذبك بتعذيب ابنك أمامك. وبقيت في وزارة الداخلية يومًا وليلة ثم أفرجوا عنى، لكن بعد أسبوع عادوا ليأخذوني فقلت: إن ابنى مات وجاءوا يسلموني الجيئة، غير أنهم ذهبوا بي إلى السجن الحربي، وأدخلوني في زنزانة ثم أخرجوني لأخرى وكانت غرفة الإعدام، فشعرت أنهم سيقومون بإعدامي وكان الجو قارسًا.. وبعدها أخذوا في التحقيق معي وسألوني عن زينب الغزالي وعلاقتي بها، فقلت: إنني أقابلها في المسجد، وكان يحقق معي «شمس بدران» و«جلال الديب»، وأرادا أن يجبراني على الاعتراف بأن لي صلة بالمرشد العام لكني لم أذكر شيئًا فقالوا: يجبراني على الاعتراف بأن لي صلة بالمرشد العام لكني لم أذكر شيئًا فقالوا: سنقتلك أنت وابنك «أمين»، لكنهما أرسلاني للزنزانة وبقيت فيها فترة من الزمن ثم أفرجا عني».
- ظلت فاطمة عبيد التي عُرفت باسم (أم الإخوان) تعمل للدعوة وفي وسط الأخوات -رغم تقدمها في السن- حتى لقيت ربها عام ١٩٨٣، بعد أن تخطت المائة عام بثلاث سنوات.

#### • أمينة على

- زوجة الأخ محمود الجوهرى، مسئول قسم الأخوات بالجماعة منذ إنشائه عام ١٩٤٤. انضمت إلى الإخوان عام ١٩٤٠، وقامت برعاية أسر سجناء الإخوان حتى تم القبض عليها واعتقالها عام ١٩٦٥، رغم إصاباتها بالسكر والذبحة

الصدرية، حـيث كانت تأتيهــا إغماءة بين الحين والآخر. . مما اضطر زوجــها أن يكتب اعترافًا بأنه المسئول عما نُســ إليها من اتهامات.

- وقد أخرجوها من المعتقل خوفًا من موتها داخله، بعد أن قضت ثلاثة أشهر بين جدران السجن الحربي، بين التعذيب والتحقيق ومنع الأدوية عنها.

- كانت صاحبة أدوار قيادية في قسم الأخوات الذى رأسه زوجها حتى عُرفت باسمه فكان يُطلق عليها (أمينة الجوهرى).. وقد سخرت جهدها وبيتها للدعوة حتى وهى في أشد حالات مرضها، فكانت تقود أخواتها من سرير مرضها- يرحمها الله.

#### • رموز الصحوة وما بعدها

وبخروج الإخوان من السجون وعودتهم إلى الساحة السياسية والاجتماعية، بدأت لجان وأقسام الجماعة في الانتظام والنشاط مرة أخرى، وقد صادف ذلك إطلاق يد الإخوان في العمل الدعوى العام، فاستحوذوا على قيادة الصحوة الإسلامية ووجهوا مسارها، وكانت المدارس والجامعات هي الساحة الرئيسية لهذه الصحوة، فنشطت لذلك بعض أقسام الجماعة أكثر من غيرها، وتحديدًا قسما الطلبة والأخوات، والقسمان رافدان رئيسيان -كما هو معلوم- للأخوات عضوات الجماعة فيما بعد.

ومع منتصف ثمانينيات القرن الماضى، كانت قد ظهرت مئات من الرموز النسائية المحلية داخل الحركة، ساعد فى ذلك الانتشار العريض للجماعة فى الريف والحضر، وفى الأوساط الطلابية والمهنية، وبين الفلاحين والعمال، وساعد فى ذلك أيضًا التطورات الاجتماعية الكبيرة التى حدثت خلال الثلاثين عامًا التى أعقبت انقلاب الجيش، حيث خرجت المرأة بكثافة للتعلم والعمل، وحدثت تطورات كبيرة كذلك فى بنية المجتمع الاقتصادية، بعد تحوله من مجتمع الستراكى مغلق إلى سوق رأسمالية شاركت فيها المرأة بنصيب لا بأس مجتمع المستوى السياسى ظهرت الأحزاب وما استتبعها من انفتاح إعلامى

17.

أقحمت فيه المرأة، وتم تنشيط العمل العام، المتمثل بالأساس في النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.

ورغم وجود مئات من الرموز النسائية الإخوانية كما ذكرت، إلا أن التعتيم الإعلامي منع بروز أي منهن إلا قليلا، وهذا مقصود في ذاته، في ظل وجود حركة نسائية حكومية تتبنى الأجندة الغربية الداعمة لحقوق (المرأة الجديدة)، وتعادى حركة الأخوات المسلمات، وتسعى بالتالي إلى تشويه أنشطة هؤلاء الداعيات، والسعى بشكل حثيث لإبعادهن عن الانتظام في أعمال المجتمع المدنى أو الظهور في وسائل الإعلام المختلفة.

ومع هذا وجدنا أمثلة رائعة تجسد دور الأخت الواعية ذات المرجعية الإسلامية، التى تدرك حجم التحديات والعقبات التى تعترض طريق دعوتها، فحققت حرغم ذلك - الإنجازات، وشاركت فى الأحداث السياسية، ودافعت عن حقوق المرأة المسلمة فى المحافل الدولية.. فسمعنا عن كاميليا حلمى<sup>(۱)</sup>، هدى عبد المنعم، د. منال أبو الحسن، د. هبة رءوف، جيهان الحلفاوى، د.مكارم الديرى، سمية ووفاء مشهور، سمية رمضان، د. أمانى أبو الفضل.. وغيرهن كثيرات ممن قمن ومازلن بمهام جليلة، ولو أتبحت لهن الفرصة للظهور كما يسمح لغيرهن لصرن نارًا على العلم.



<sup>(</sup>١) رئيسة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التى تأسست عام ١٩٩٤، وهذه اللجنة لها أهدافها ونشاطاتها فى إبراز المكانة السامية للمرأة المسلمة فى الشريعة الإسلامية، والارتقاء بها على جسيع المستويات، والدفاع عن قضاياها، ورصد وتحليل مخططات إفساد الأسرة المسلمة. . ولعل أهم ما قامت به اللجنة، هو وض (مبئاق الأسرة فى الإسلام).



# مفكران إخوانيان كبيران يناصران المرأة

يعــد الشيخ مــحمــد الغزالي والدكــتور يوسف القــرضاوي، من كــبار علــماء ومفكري الأمة. . والذي لاشك فيه أنهما يحظيان بثقة الجميع؛ لما لهما من تاريخ علمي ودعوى ناصعين، مما يجعلهما -بدون مبالغة- في صفوف الأئمة الذين جددوا في أمر الدين، واستنهضوا همم الأمة، وأزالوا عنها غبار التخلف والجهل.

والشيخان علمان بارزان في الإخوان المسلمين، عاصرا مؤسس الجماعة، وعملا معه، وكان لهما شأنهما الدعوى داخل الحركة قبل المحن التي تعرض لها الإخوان والتي نالا حظهما منها. . وقد اكتسبا لذلك خبرات اجتماعية وعلمية ودعوية لم تتح لغيرهما .

والغزالي والقرضاوي يناصران المرأة ويدافعان عن حقوقها، وينافحان لتحريرها، ليس عن عصبية أو افتشات على حق الرجل، وإنما تطبيقًا لما جـاء به الوحى وما أخبرت به السنة المطهرة.

## • الغزالي: التقاليد البيئية هي التي انتقصت المرأة

• برى الشيخ مسحمد الغزالي أن المرأة تقف على قدم المساواة مع الرجل، وهذا -برأيه- موقف الدين الذي يتفق مع الفطرة السليمة، وإذا كان ثمة تفريق بين النوعين في بلاد المسامين، فلأن المرأة عندنا لم تعامَل بتعاليم الإسلام.

"فالإسلام لا يقيم -في سباق الفضائل- وزنًا لصفات الذكورة والأنوثة، فالكل سواء في العقائد والعبادات والأخلاق، والكل سواء في مجال العلم والعمل والجد والاجتهاد. لا خـشونة الرجل تهب له فضلا من تقوى، ولا نعومـة المرأة تنقصها حظًا من إحسان، وفي القرآن الكريم: ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزُ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصيرًا (٣٣٠) وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو َمُؤْمِنٌ فَأُولُفِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقيرًا ﴾ [النساء: ١٢٣، ٤٢٠]»(١).

# ويقول- رحمه الله- في موضع آخر:

"إننى أعترف بأن المرأة لم تعامَل بتعاليم الإسلام خلال قرون مضت. لقد فُرضت عليها الأمية وحُظرت عليها المساجد، وأقصيت إقصاءً حاسمًا عن ميادين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقُطعت صلاتها بشئون الإسلام الحضارية والسياسية والعسكرية، بل مسها المضيم في شئونها الخاصة، وأمست لا تحسن إلا الخدمة البيتية والغرائز البدنية»(٢).

ويقول: "إن أى مطالع للقرآن الكريم والسنن الصحاح، يرى المرأة جزءًا حيًا من مجتمع حى، فهى تتعلم وتتسعبد، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتجاهد -إذا شاءت- فى السبر والبحر، وتؤخذ منها البيسعة على مسعاقد الإيمان والأخلاق، وتعارض الحكم أو تؤيد. . إلخ. .

ودخل التحريف على تعاليمنا وتقاليـدنا، فإذا المرأة كُلِّ على مولاه أينما يوجهه لا يأتى بخـير!!.. قـال لى صديق إنه عندمـا أمر الملك فـيصل بتـعليم البنات، تحولت أسر عن البلد الذى أنشـئت فيه أول مدرسة، وكـرهت أن ترى هذه البدعة المنكرة».

• ويرى أن التقاليد البيئية هي التي انتقصت المرأة، وأبقتها في ظلمات الجهل، كما أدى الخلط بين تلك التقاليد وتعاليم الإسلام إلى ظلم المرأة وإذلالها.. «إن هناك تقاليد وضعها الناس، ولم يضعها رب الناس، دحرجت الوضع الثقافي والاجتماعي للمرأة، واستبقت في معاملتها ظلمات الجاهلية الأولى، وأبت

<sup>(</sup>١) قضايا المرأة. . بين التقاليد الراكدة والوافدة، محمد الغزالي، دار الشروق، ١٩٩١م.

<sup>(</sup>٢) الحق المر (جـ ٢)، محمد الغزالي، دار الشروق، ١٩٨٩م.

<sup>(</sup>٣) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، محمد الغزالى، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨٩م.

إعمال التعاليم الإسلامية الجديدة، فكانت النتائج أن هبط مستوى التربية، ومال ميزان الأمة كلها، مع التجهيل المتعمد للمرأة والانتقاص الشديد لحقوقها»(١).

«المرأة عندنا ليس لها دور ثقافي ولا سياسي، لا دخل لها في برامج التربية ولا نظم المجتمع، لا مكان لها في صحون المساجد ولا ميادين الجهاد. . ذكر اسمها عيب، ورؤية وجهها حرام، وصوتها عورة، وظيفتها الأولى والأخيرة إعداد الطعام والفراش..

المرأة اليهودية تشارك مدنيًا وعسكريًا في قيام إسرائيل، وها هي ذي توشك أن تكون ملكة في البيت الأبيض، تضع الـلمسات الأخيرة في الإجـهاز علينا، ولا يزال نفر من أدعياء التدين يجـادلون في حق المرأة أن تذهب إلى المسجد وتحضر الحماعات»(۲).

 ويرفض الغزالي حبس المرأة بين جدران بينها الأربعة فلا ترى رجلا ولا يراها رجل، ويرى أن هذه شائعة مكذوبة في مـجال العلم الشـرعي.. يقول -رحـمه الله-«الفتوى الشائعة بين بعض المسلمين والمتناقلة بين خصوم الإسلام: أن الإسلام يقيم أسوارًا عالمية بين الجنسين حتى لا يرى أحدهما الآخر، فالرؤية المجردة محرمة! . . وقد رجعت إلى القرآن الكريم والسنن المتواترة والصحيحة، فوجدت أن هذه الشائعــة مكذوبة، وأن الرؤية العادية لا شيء فــيهــا، وإنما المرفوض هو الرؤية الوضيعة والجريئة التي تبحث عن الإثم، ومن ثم أمر الدين بغض البصر، أمر بذلك الرجال والنساء على السواء، فإذا وقع البصر على شيء يثير، وجب على المسلم ألا يعاود النظر، وأن يحصن ضميره من الريبة وشتمي الوساس، فالمسجد والشارع وأرجاء المجتمع يوجد فيها الجنسان تحكمهما هذه الآداب: عدم التبرج والإثارة، غض البصر والتزام العفة، انشغال كل مسلم ومسلمة بالأغراض المشروعة التي خرج من أجلها. . وقد تواتر ذلك في حياة السلف الأول، فرئيت

<sup>(</sup>١)، (٢) قضايا المرأة. . بين التقاليد الراكدة والوافدة، مرجع سابق.



المرأة في المسجد، بل تُبعث مع الجيوش المقاتلة، يحيط بها سياج من آداب الإسلام المقررة»(١).

ويسعى إلى إيجاد التوازن بين عمل المرأة داخل بيتها وخارجه. . فكتب يقول:

«أكسره البيسوت الخاليـة من رباتهـا! إن ربة البيـت روح ينفث الهناءة والمودة فى جنبـاته ويعين على تكوين إنسان سـوى طيب. . وكل ما يشـغل المرأة عن هذه الوظيفة يحتاج إلى دراسة ومراجعة.

وإلى جــانب هذه الحقــيـقة فــإنى أكره وأد البنت طــفلة، ووأدها وهى ناضجــة المواهب مرجوة الخير لأمتها! فكيف نوفق بين الأمرين؟

لنتـفق أولا على أن احتـقار الأنوثة جـريمة، وكذلك دفعـها إلى الطـرق لإجابة الحيوان الرابض في دماء بعض الناس.

يمكن أن تعمل داخل البيت وخارجه، بيد أن الضمانات مطلوبة لحفظ مستقبل الأسرة. ومطلوب أيضًا توفير قدر من التقى والعفاف تؤدى فيه المرأة ما قد تكلّف به من عمل.

إذا كان هناك مائة ألف طبيب، أو مائة ألف مدرس، فلا بأس أن يكون نصف هذا العدد من النساء، والمهم فى المجتمع المسلم قيام الآداب التى أوصت بها الشريعة، وصانت بها حدود الله، فلا تبرج ولا خلاعة، ولا مكان لاختلاط ماجن هابط، ولا مكان لخلوة بأجنبى.. ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودُ اللّهِ فَالا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدُّ

على أن الأساس الذى ينبغى أن نرتبط به أو نـظل قريبين منه هو البـيت، إننى أشعر بقلق من ترك الأولاد للخدم، أو حتى لدور الحضانة.

<sup>(</sup>١) الشيخ العرالي كما عرفته، د. يوسف القرضاوي، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٥م.



إذًا أنفاس الأم عميقة الآثار في إنضاج الفضائل وحماية النشء.

ويجب أن نبحث عن ألف وسيلة لتقريب المرأة من وظيفتها الأولى، وهذا مسور لو فهمنا الدين على وجهه الصحيح، وتركنا الانحراف والغلو.

أعرف أمهات فاضلات مديرات لمدارس ناجحة، وأعرف طبيبات ماهرات شرّفن أسرهن ووظائفهن، وكان التدين الصحيح من وراء هذا كله. . »<sup>(١)</sup>.

## ويقول في موضع آخر:

"صحّ في السنة: أن المرأة راعية في بيتها وهي مسئولة عن رعيتها! ولا ريب أن شئون الأولاد خصوصًا الرضع، وإعداد البيت لاستقبال الرجل العائد من عمله، كل ذلك يحول دون انتظام المرأة في الجماعات الخمس.

ولذلك نرى أن حضور الجماعات مطلوب منها بعد أن تفرغ من وظائف بسيتها، فإذا قامت بما عليها فلا يجوز لرجلها أن يمنعها من الذهاب إلى المسجد، وقد جاء في الحديث: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (٢).

• وينكر الغزالي على من يهضمون حقوق المرأة باسم الدين، قولهم إن صوتها عورة، معتبرًا ذلك جهلا وتشويهًا لصورة هذا الدين وكذبًا عليه. . يقول رحمه الله: «كان شاب قريبًا منى يكاد يتميز من الغيظ، ونحن نسمع إلى بحث تلقيه إحدى السيدات قلت له: ما بك؟ هل في الكلام خطأ؟ فرد على عجل: أتقر هذا؟ أليس صوت المرأة عـورة؟ فأجبت في برود: هذا كـذب لا أصل له في دين الله. اسمع حكم الإسلام من كتاب الله، يقول لأمهات المؤمنين إذا حدثن أحدًا: ﴿ .. فلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمِعِ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضَّ وَقُلْنَ قَوْلًا مُّعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب: ٣٢]. فهل يصمتن فلا ينبتن ببنت شفــة لأن الصوت عورة؟ كلا. . ﴿ وَقُلْنَ قَوْلًا مُعْرُوفًا ﴾ أى ليكن الكلام طبيعيًا ليست به نغمة مريبة ولا لحن مثير!.

<sup>(</sup>١)،(١) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، محمد الغزالي، دار الشروق.

111

وعندما جاءت المؤمنات من مكة بعد عهد الحديبية عُقد لهن امتحان شفوى لتعرف أحوالهن، هل هن فارات بدينهن حقًا أم لهن مآرب أخرى؟، فإذا تبين من النقاش إيمانهن قُبلن في المجتمع الإسلامي: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنات فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ [المتحنة: ١٠] ولم يدر بخلد أحد أن صوت المرأة عورة.

وعندما جاءت المجادلة تشرح لرسول الله ﷺ قضيتها، وتراجعه في الحكم لم يقل لها اسكتى إن صوتك عورة. .

وعندما جاءت بنت شعيب -التي صارت زوجة لموسى فيما بعد- تقول له: ﴿ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَحْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ [القصص: ٢٥]، لم يقل لها موسى: كيف تتحدثين معى هكذا وصوت المرأة عورة؟..

إن صوت المرأة ليس عورة، العمورة في هذا التفكير الذي لا سند له، والذي يصرخ به شباب جهول، باسم الإسلام المظلوم»(١).

## • القرضاوي: المرأة قد تكون أكثر سدادًا من الرجل

تعد فتاوى الدكتور يوسف القرضاوى -أمد الله فى عمره - هى الأحدث والأجرأ، فى مجال المرأة وغيرها من المجالات؛ لاطلاعه على المجريات، وسعة علمه، وخبرته الطويلة بالحياة. وقد قدمنا فيما مضى من صفحات، فتاواه فى العديد من قضايا المرأة، وأنه يعتبر المرأة مثل الرجل، بل يعتبر رأيها -أحيانًا - أكثر سدادًا من الرجل. «ولعل قصة أم سلمة حين استشارها النبي عليه فأشارت عليه بالرأى السديد فى قصة الحديبية خير دليل، فليس كل امرأة قليلة العقل، أو العاطفة تغلب عليها، ونحن نقول إن المرأة بحكم تكوينها؛ الجانب العاطفى والوجدانى أغلب عليها لغلبة الحنان والشفقة من أجل إعدادها للأمومة، ولكن هذا لا يعنى أنها فقدت العقل والتمييز والإدراك»(٢).

| السابق. | المرجع | (١) |  |
|---------|--------|-----|--|
|         |        |     |  |

1717

وقد أفتى الدكتور القرضاوى بعدة فتـاوى مهمة، أنصفت المرأة وكانت القول الفصل لالتباسات كثيرة:

• فهو لا يمانع أن تعمل المرأة بالقضاء، بيد أنه يرى التدرج في توليها هذه الوظيفة حتى تتكون لديها الخبرة الكافية للعمل في كل مستوياتها. . يقول:

« وأنا آخذ برأى الطبرى وابن حزم فى هذا الأمر، وإن كنت أرى التدرج، يعنى أول ما تعمل المرأة قاضية ليس من الضرورى أن تعمل فى الجنايات، ممكن أن تعمل فى الأحوال الشخصية وشئون الأسرة، وكما هو المعتاد تعمل فى محكمة ابتدائية، ثم أعلى منها، ثم أعلى منها، وقد تكون محكمة فردية، أو محكمة مشاركة فيها كعضو من الأعضاء»(١).

فهذا يدل على أنه ليس كل امرأة غير صالحة للحكم، ولكن هناك إجماعًا للفقهاء على أن المرأة لا تصلح للخلافة العامة أو الإمامة العظمى التي هي خلافة المسلمين جميعًا»(٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.



• وإذا كانت شهادة المرأة في الإسلام تعادل نصف شهادة الرجل، مما يعتبره دعاة (تحرير المرأة) انتقاصًا لها، فيرد القرضاوي على ذلك ردًا يحررهم من ذلك الوهم، ويجيز الأخذ بشهادتها - في بعض الأحيان - مثلها مثل الرجل . . يقول:

إن القرآن حينما جعل شهادة امرأتين في أمور المعاملات المالية، تقوم مقام شهادة رجل واحد، لم يقصد الانتقاص من قدر المرأة أو التقليل من أهليتها، وإنما أراد الاستيثاق بحقوق الناس، وهذا جاء في آية معروفة في القرآن اسمها آية المداينة، وهي أطول آية فـي القرآن الكريم، ونزلـت هذه الآية الطويلة في شأن واحد هو توثيق الدَّيْن، حتى لا يتناكر الناس الحقوق وتضيع الديون على أهلها ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتبَ بِالْعَدْلِ... الآية؛ لأن المرأة لا تملك أمر نفسها، قد تكون عندها ولادة، وقد يكون عندها حـمل متعب، وقد يكون عندها الدورة وتأتيـها بآلام، وقد يكون زوجها رجلا متعنتًا يمنعها من حضور أداء الشهادة، ومعنى ذلك ضياع حقوق الناس، ولكي نستوثق حقوق الناس، قال تعالى استشهدوا بالرجال، فالرجل أجدر على هذا الأمر من المرأة، فإن لم يكونوا رجلين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. . كما أن النساء عادة لا يتذكرن الأمور المتعلقـة بالمال والمعاملات، وحتى لا تضـيع هذه الأشياء، فبـدّل امرأة واحدة بامرأتين. . ﴿ أَن تَضلُّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَىٰ ﴾، وهذا كله لتســـثقر حقوق الناس ولا تضيع»<sup>(١)</sup>.

ويقول في موضع آخر: «ومن الفقهاء من يرى الأخذ بشهادة النساء في الجنايات، في المجتمعات التي لا يكون فيها الرجال عادة، مثل حمامات النساء، والأعراس، وغير ذلك مما اعتاد الناس أن يجعلوا فيه للنساء أماكن خاصة، فإذا اعتدت إحداهن على أخرى بقتل أو جرح أو كسر، وشهد عليها شهود منهن،

<sup>(</sup>١) جريدة الدستور المصرية، الأحد ٣٠ من أغسطس ٢٠٠٩م.

179

فهل تهدر شهادتان لمجرد أنهما أنثيان؟ أو تطلب شهادة الرجال في مجتمع لا يحضرون فيه عادة؟ . . الصحيح أن تعتبر شهادتين مادامتا عادلتين ضابطتين واعيتين (١)

- بل لقد أباح الشيخ، تمثيل المرأة، وجعل لذلك شروطًا، هي:
  - أن يكون اشتراكها ضروريًا.
  - أن تظهر بلباس الإسلام ولا تضع المساحيق.
- أن يراعى المخرج والمصور عدم إبراز مفاتنها والتركيز عليها في التصوير.
- أن تتفوه بالكلام الحسن وتبعد عن الفاحش البذىء، وتبتعد عن مشاهد الانحراف والمجون، ولا تتعرض لها بإسهاب أو تفصيل.

وقد برر ذلك قائلاً عندما دُعى لافتتاح قناة (اقرأ) الفيضائية -: "إذا أردنا أن نستسمر فى الإعلام فعلينا أن نأخذ بأيسر الآراء، يعنى إذا كان فى القضية رأيان، رأى يبيح ورأى يحرم، فلنأخذ برأى مَنْ يبيح؛ لأننا لو أخذنا برأى من يحرم فلن يكون هناك إعلام من الأساس»(٢).



<sup>(</sup>١)، (٢) القرضاوي فقيهًا، عصام تليمة، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ٢٠٠٠م.



# موسوعة (تحرير المرأة في عصر الرسالة) ..وثيقت اسلاميت للنهوض بالمرأة

يعد كتاب (تحرير المرأة في عصر الرسالة) موسوعة علمية متكاملة عن المرأة في الإسلام؛ حيث استقى صاحب مادته من التطبيقات العلمية والممارسات الواعية للمرأة في عصر الرسالة، فهو مرجع أمين يمثل الوسطية الإسلامية التي لا غلو فيها ولا تفريط، وهذا كله مـوثق بأصح النصوص وأوثق المصادر: القرآن الكريم، صحيح البخاري، وصحيح مسلم.

أما صاحبه فهو الأستاذ عبد الحليم محمد أبو شقة. . «نشأ في حركة الإخوان المسلمين منذ شبابه المبكر، واقترب من مؤسسها ومرشدها الأول، الإمام الشهيد حسن البنا، واندمج في نظامها الخاص، الذي كان يضم صفوة الشباب في تلك الأيام، ودخل السجـن متهـمًا في إحدى قـضايا الإخوان، وقـد استـفاد من هذا الاتصال وأفاد، وكان للدعوة تأثيرها البالغ على تفكيره وميوله وسلوكه»(١).

يضم الكتاب ستة أجزاء هي: معالم شخصية المرأة المسلمة، مشاركة المرأة المسلمة في الحياة الاجتماعية، حوارات مع المعارضين لمشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية، لباس المرأة وزينتها، مكانة المرأة المسلمة في الأسرة، الثقافة الجنسية للزوجين.

أنفق الكاتب عشرين عامًا من عمره كي ترى هذه الموسوعة النور، بين البحث والكتابة والمراجعة والتمحيص؛ لإدراكه أهمية الكتابة للمرأة وحساسية هذا الموضوع الآن، فكان ملتزمًا في كتابته بالدقة والأناة، في ظل وجود آراء صادمة في هذا الموضوع. . يقول رحمه الله: «وكان يزداد اهتمامي بالموضوع كلما قرأت

<sup>(</sup>١) من تقديم الدكتور يوسف القرضاوي للموسوعة نفسها.

كتابًا أو مقالا أو سمعت حديثًا عن المرأة في الإسلام، فكثيرًا ما تصدمني آراء علماء أفاضل قدامي ومعاصرين لا تتوافق مع ما ورد في كتب السنة من نصوص صحيحة صريحة. أما المنهج الذي سار عليه الكتاب فهو<sup>(1)</sup>:

- استقصاء النصوص من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومن الأحاديث الصحيحة.
- اجتهد المؤلف في التأمل والنظر في دلالات النصوص بوعى وفهم كبيرين، في استنتاجاته واستخلاص القاعدة الشرعية.
- اعتمد الكاتب بصورة أساسية على استقراء النصوص التطبيقية لقوة دلالتها على موضوع البحث واستنباط الأحكام والآداب منها.

والكتاب يعود بالمسلمين إلى سنة نبيهم على دون تزيد ولا انتقاص، ويضم أهم ما يتعلق بالمرأة المسلمة في حياتها العامة والخاصة، في ضوء نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة وفهم السلف الصالح لهما، بعيدًا عن الجاهليتين اللتين تتعرض لهما المرأة المسلمة الآن وهما: «جاهلية القرن الرابع عشر الهجرى، أى جاهلية الغلو والتشدد والتقليد الأعمى لما وُجد عليه الآباء، وجاهلية القرن العشرين الميلادى، أى جاهلية العرى والإباحية والتقليد الأعمى للغرب، وكلتا الجاهليتين خروج وافتئات على شرع الله»(٢).

فالإسلام حرر المرأة وأكرمها وجعلها متميزة، ذات شخصية مستقلة، فهى تشارك في الحياة العامة وتلتقى الرجال، وتطالب بحقوقها.. وهذا هو هدف الكتاب كما قال صاحبه: «الإسهام في تحرير المرأة المعاصرة، محتذين خطى التحرير الأول، ومقتدين بهدى النبي ﷺ (٣٠)؛ لأن المرأة هي أم المسلم وأخته ثم هي زوجته وابنته، فإذا جمعت المرأة بين جناحيها كل هؤلاء فمن يكون أعز منها؟!

 <sup>(</sup>١) أوراق مؤتمر (تحرير المرأة في الإسلام)، المنعقد في السقاهرة في فبراير ٢٠٠٣م، تحت رعاية شيخ الأزهر،
 دار القلم، ٢٠٠٤م.

<sup>(</sup>٢)، (٣) من مقدمة صاحب الموسوعة الأستاذ عبد الحليم أبو شقة.



## أما النتائج التي كشفت عنها الدراسة فهي:

## أولاً: في مجال معالم شخصية المرأة:

- كانت المرأة المسلمـة في العهد النبوي واعية لشـخصيـتها التي قـرر الإسلام الحنيف معالمها، ثم إنها مارست الحياة في مختلف مجالات الحياة انطلاقًا من هذا الوعي.
- يلخص معالم شخصية المرأة، القول الجامع لرسول الله ﷺ وهو يقرر أصل المساواة بين الرجل والمرأة مع قــدر من الاختــصاص في بعض المجــالات: «إنما النساء شقائق الرجال».
- حديث: «ناقصات عقل ودين» حديث صحيح أساء كثير من الناس فهمه وتطبيقه، فطمسوا معالم شخصية المرأة التي رسمها الله جل وعلا في كتابه وبينها الرسول ﷺ في سنته.

## ثانياً: في مجال اللباس والزينة:

- كان كشف الوجـه هو السائد في العهد النبـوي وهو الأصل. أما النقاب -الذي يبرز العينين ومحجريهما- فكان مجرد عادة من عادات التجمل عند بعض النساء قبل الإسلام وبعده.
- قدر مـن التزين المعـتدل في الوجـه والكفين واللبـاس مشـروع، في حـدود ما يتعارف عليه نساء المؤمنين.
- لم يُفرض طراز محدد بشأن اللباس ولكن فُرض ستر البدن، ولا جناح في تعدد الطرز حسب الظروف المناخية والاجتماعية.

## ثالثًا: في مجال المشاركة في الحياة الاجتماعية:

- ثبت أن القرار في البيت والحجاب كانا من خصوصيات نساء النبي ﷺ، كما ثبت أن كرائم الصحابيات لم يقتدين بأمهات المؤمنين في ذلك - شاركت

المرأة فى الحياة الاجتماعية، واطرد لقاؤها الرجال حتى شمل جميع المجالات العامة والخماصة؛ وذلك استجابة لحماجات الحياة الجادة النشطة وتيسيرًا على المؤمنين والمؤمنات.

- لم يقيد هذه المشاركة غير مجموعة من الآداب الرفيعة التي تصون ولا تعطل.

- شاركت المرأة في النشاط الاجتماعي والسياسي والعمل المهني حسب ظروف الحياة وحاجاتها في عصر الرسالة. ففي مجال النشاط الاجتماعي شاركت المرأة المسلمة في عدة ميادين منها ميدان التشقيف والتعليم، وميدان البر والخدمات الاجتماعية، وميدان الترويح الطاهر. وفي مجال النثباط السياسي حملت المرأة المسلمة عقيدة تخالف عقيدة المجتمع والسلطة الحاكمة، وواجهت الاضطهاد والتعذيب، ثم هاجرت في سبيل عقيدتها، كما تميزت بالاهتمام والوعي بالأمور العامة، وقدمت المشورة في بعض قضايا السياسة وشاركت في المعارضة السياسية في بعض الأحيان. وفي مجال العمل المهني عملت المرأة في الرعي والزراعة والصناعات الميدوية والإدارة والعلاج والتمريض وأعمال النظافة والخدمة المنزلية. وساعدها هذا العمل على تحقيق أمرين: أولهما: توفير مزيد من الفضل والمكانة الرفيعة لها إذ تصدقت من أو فقره. وثانيهما: توفير مزيد من الفضل والمكانة الرفيعة لها إذ تصدقت من

وإذا كانت قد جدّت فى عـصرنا أوضاع اجتماعية تفـرض مزيدًا من المشاركة فى النشاط الاجتماعى والسياسى والمهنى، فإن القواعد والمعالم التى رسمتها الشريعة هى التى تحكم تلك الأوضاع، وما إليها أبد الدهر.

- كان من ثمرات هذه المشاركة في الحياة الاجتماعية، نمو وعى المرأة وبلوغها درجة عالية من النضج، وتحقيقها الكثير من أعمال الخير.

## رابعًا: في مجال الأسرة:

- تأكيد حق اختيار المرأة لزوجها وتأكيد حقها أيضًا في فراقه إذا كرهته دون مضارة منه، على أن ترد إليـه ما أخــذته وذلك بإقــرار من الزوج، أو من القاضى بعــد تحقق وقوع الكراهية.
- توزيع المسئوليات بين الــزوجين كأن يصاحبه تعاون بينهــما يؤدى إلى كمال أداء تلك المسئوليات.
- حقوق الزوجين متماثلة: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] والدرجة هي القوامة، أو هي فضل تنازل الرجل عن بعض ما يحب له. ومن هذه الحقوق حتى الحب، فاللطف ثم الرحمة، وحتى التجمل والاستمتاع الجنسي، وحق المشاركة في مشاغل وهموم الطرف الآخر.
- وضعت الـشريعة لـلطلاق وتعدد الزوجـات شروطًا وآدابًا، ولا يسـتقـيم حال الأسرة المسلمـة مع الإخلال بهذه الشـروط والآداب، ولذلك لا حرج علينا فى العصر الحديث من تقرير النظم التى تكفل ضمان تحقيق هذه الشروط والآداب.
- دور المرأة فى الأسرة هـو المهمة الأساسيـة الأولى، وهذا لا ينفى أن لها مـهام أخرى فى المجـتمع، وإن نمو الوعى الاجـتماعـى والتعاون الوثيق بيـن الزوجين عاملان ضروريان للتنسيق بين المهمة الأولى للمرأة وبين غيرها من المهام التى قد تفرضها مصلحة المجتمع المسلم ليمضى فى طريق النهوض والتقدم.

## خامسًا: في مجال الجنس:

- الجنس من متع الحياة في الدنيا والآخرة، وهو حلال طيب ويثاب المرء على مباشرته ما دام في حدود ما رسمت الشريعة، وينبغي تبصحيح تصورنا الذي شوهته الصوفية المنحرفة ومن ورائها الرهبانية النصرانية وبعض نحل الشرق القديمة.

- سار الرسول على وصحبه على منهج يحقق التربية الجنسية السليمة، والشقافة الجنسية الرصينة، وقد ترتب على ذلك صحة نفسية ينعم بها الجميع رجالا ونساء، وينبغى إزالة الهالة الضخمة من الإخفاء والتعتيم التى تحيط بكل ما يتصل بالجنس من قريب أو بعيد.

- كان الرسول على مثال الإنسان الكامل، سواء فى حال الزوجة الواحدة أو فى حال الزوجة الواحدة أو فى حال تعدد الزوجات، سواء فى زهده وتقشف، أو فى كمال مساشرته لأزواجه واستمتاعه، وينبغى تصحيح فهمنا لموقف الرسول على من الجنس بعد تصحيح تصورنا العام له.

- تيسير الزواج منذ الشباب المبكر هو سمت المجتمع المسلم، وما أكثر سبل التيسير التي رسمتها السنة، وينبغى تيسير السبل فى عصرنا بكل العزم والتصميم لتحقيق ما رسمه الخالق سبحانه وهو أعلم بما خلق، فكل تعسير يتبعه شرود عن طاعة الله، وقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بل الوقوع فيها والعياذ بالله.





# هل حدث تطور في فكر وواقع الإخوان تحاه المرأة؟

التطور في الفكر الإسلامي يعمني الجمع بين الأصالة والمعاصرة، والأصالة هنا هي المحافظة على سمت المرأة باستنادها إلى الأصول والأدلة الشرعية، والتمسك بآدابها الأساسية. . أما المعاصرة فتعنى تكافؤ المرأة المسلمة مع العصر الذي تعيش فيه بحيث تتفاعل مع واقعه ومتطلباته...

فهل حدث تطور بهذا المعنى في فكر وواقع جماعة الإخوان المسلمين تجاه المرأة؟

بالتأكيد حدث تطور في فكر وسلوك الجماعة، لا يستطيع أحد أن ينكره، لكنه ليس على المستوى المأمول بالنسبة للمرأة المسلمة التي أقر الشرع جميع حقوقها منذ ما يزيد على ١٤٠٠ سنة، ورأينا كيف مارست تلك الحـقوق على عهد النبي ﷺ وصحبابته الكرام دون أدنى انتقاص لها. . وبما أننا في القرن الحادي والعـشرين، وبما أن جماعة الإخوان المسلمين هي الجماعة الأم بين الحركات الإسلامية، ويتميز أعضاؤها بالفهم الصحيح والشامل للإسلام، فمن الواجب أن يكونوا قاطرة التطوير، وأن يستلهموا كل جـديد، وألا يدعوا للغـرب ووكلائه من العلمـانيين العرب الفرصة لاتهام الإسلام بتسفيه المرأة والحجر عليها.

نؤكد مرة أخرى أنه حدثت تطورات كبيرة، غير أن المأمول من الجماعة أكبر؟ حيث تتجـه إليها أعين الجميع. . وكـما نجح فكر الجماعة الراقي المعـتدل على مدار ثمانين عامًا مضت في التصدي لمن أرادوها إباحية خالصة، وفي كبح جماح المتشددين الداعين لحبس المرأة وتغييب عقــلها، فالجميع يأملون في استكمال الإخوان للشوط، بالفصل -دون مواءمات- في القضايا الالتباسية التي تخص المرأة، ويستغلها المتربصون بهم في تشويه الإسلام، وتستغلهـا بعض الجماعات لتبدِّو كأنها تمثل الورع 177

وحراسة الدين، فسى حين أن هذا التشدد يُنتج الغلو والتطرف وإلبـاس الدين ما ليس فيه، تمامًا كما تنتج أفكار الغرب الفوضى الجنسية والانفلات الأخلاقي.

### • مقارنة بين القديم والحديث:

وإذا قارنا بين الجماعة الآن وقديمًا.. فسوف نلاحظ ما يلي:

● على المستوى النظرى: من يقارن بين وثائق الجماعة قديمًا، ووثائقها الحديثة، يلحظ فروقًا جوهرية بين الفترتين -مع بقاء الثوابت بالطبع كما هى- فالرسالتان الرئيسيتان اللتان صدرتا عن الجماعة قبل الثورة وهما رسالة المرأة المسلمة، ورسالة البيت والمجتمع، لم تتضمنا الحديث عن القضايا المطروحة الآن ولا غيرها من القضايا، باستثناء قضيتى العمل والتعليم، وما يستتبعهما من اختلاط، وكان يبدو فيهما التحفظ فيما يختص بحقوق المرأة، وتلك كانت سمة المجتمع كله وقتذاك.

وبخلاف هاتين الرسالتين لم يصدر عن الإخوان وثائق أخرى حول المرأة، رغم انطلاق قسم الأخوات المسلمات -كما تحدثنا من قبل- فى أعماله الميدانية يضم بين صفوفه آلاف الأخوات ممن تركن تأثيرًا كبيرًا داخل المجتمع..

ورغم مشاركة الإخوان فى العمل السياسى العام منذ بداية ثمانينيات القرن الماضى، إلا أنهم لم يحصدروا وثيقة عن المرأة إلا فى عام ١٩٩٤م، عندما أصدروا وثيقتهم المهمة فى العام ذاته حول المرأة والشورى، والتى تعد نقلة نوعية فى فكر الجماعة، حيث طرحت العديد من القضايا والإشكاليات، وأجابت عن العديد من التساؤلات بشكل واضح ومفصل.

أما قبل ذلك فلم نعثر على وثيقة حول حقوق المرأة، حتى فى الأحداث السياسية التى شاركت فيها الجاماعة وكانت تقتضى طرح تصوراتها حول المرأة، ففى انتخابات ١٩٨٧ لم يعلن الإخوان عن برنامج لهم، وفى انتخابات الشورى فى ١٩٨٩، أعلنوا عن برنامجهم تحت اسم (البرنامج الانتخابي للتحالف الإسلامي لعضوية مجلس الشورى)، لكنه جاء خاليًا من أى إشارة عن المرأة، وفي عام ١٩٩٠ قاطع الإخوان الانتخابات.

ومن بعد تلك الوثيقة الشهيرة -وثيقة ١٩٩٤ - توالت مبادرات وأحاديث الإخوان حول المرأة وحقوقها، فكتب أعضاء الجماعة وقادتها عشرات الرسائل والمقالات التي تدفع عن الإسلام تهمة تحقير المرأة، وعن الإخوان تهمة إعادتها إلى صفوفهم الحلفية.. وفي عام ٢٠٠٥م أصدر المرشد السابع محمد مهدى عاكف مبادرته للإصلاح، وكان من بين بنودها حديث عن المرأة وحيقوقها، وفي برنامج ٢٠٠٥ الانتخابي وضعوا - لأول مرة- فقرة عن حق المرأة في الترشح والانتخاب، وكانوا قد رشحوا أختًا في تلك الانتخابات وأختًا أخرى في الدورة التي سبقتها عام لمنامج دلك الحزب، وزعوها -آنذاك على الشخصيات العامة وبعض المثقفين، لبرنامج ذلك الحزب، وزعوها -آنذاك على الشخصيات العامة وبعض المثقفين،

• أما على مستوى الواقع والسلوك، فهناك تطورات واضحة بدون شك، فكثير مما كان محظوراً قديمًا لم يعد محظوراً الآن، وهناك عديد من الظواهر تؤكد حدوث تغيير كبير على مستوى الجماعة من ناحية وعلى مستوى عضواتها من ناحية أخرى. . فالمرأة الإخوانية المعاصرة تختلف عن أختها في الفترات السابقة، فلديها القدرة الآن على اقتحام المجتمع والتعامل معه، وتستطيع أن تتفاعل مع الأحداث، وأن تشارك في الواقع السياسي وتؤدى دورها فيه بشكل مقبول. . ومع كل حدث أو قضية من قضايا العالم الإسلامي، يحتشد عشرات الآلاف من نساء الإخوان، في سائر المحافظات، لنصرة تلك القضايا، ويشارك فيها فيها في الوقت ذاته المئات من أشبال وزهرات الجماعة. .

## • شهادة الدكتورسعد الدين إبراهيم:

وننقل هنا شهادة الدكتور سعد الدين إبراهيم، وهو يصف الأخوات المسلمات في قرى ومدن محافظة الدقهلية وقد تسلقن الأسوار للإدلاء بأصواتهن، يقول:

«.. بعدها بأيام قليلة (أى بعد انتخابات ٢٠٠٥) جاءتني مراسلة (CNN) تسألني عما سيحدث للمرأة المصرية بعد هذا الصعود السياسي غير المتوقع للإخوان

المسلميسن؛ هل سيفقدن حقوقهن السياسية والمهنية ويفرض عليهن البقاء في المناول? . . فحاة تذكرت ما كنت قد شاهدته في المنصورة قبل أسبوع ومنظر المنخوات المسلمات المتسلقات لأسوار المدارس المقتحمات للجان الانتخابية، فقلت لمراسلة (CNN): «لا تقلقي على مستقبل أو حقوق النساء المصريات، فهن أخوات مسلمات قادرات على حماية هذه الحقوق، وعلى منازلة أقوى هؤلاء الإخوان الرجال شكيمة وبأسًا، حتى لو كان مرشدهم الرياضي السابق مهدى عاكف أو نائبه المتشدد محمد حبيب»(۱).

#### • ظواهر جديدة:

ولقد رصدنا عدة ظواهر، من داخل الجماعة، تؤكد أن هناك تطورًا كبيرًا فى واقع المرأة الإخوانية، والستطورات المحلية والعالمية التى فرضت نفسها على الحركة وحركت الراكد من ناحية أخرى.. ومن تلك الظواهر:

- ترشيح الجماعة أخوات لعضوية مجلس الشعب.. وقد كان في نية الجماعة احسب تصريحات قادتها- ترشيح عدد أكبر، لولا خوف الأزواج على زوجاتهم من التجاوزات الأمنية، إضافة إلى ما تتعرض له النساء المرشحات عمومًا من مضايقات، باعتبار ذلك مما يخالف عادات وتقاليد المجتمع الذي لم يعترف بعد بالدور السياسي للمرأة.
- ظهور عدد من النقابيات (٢)، اللاتى ينتمين إلى الجماعة، وقد أثبتن كفاءة فى هذا العمل التطوعسى العام، بما يعطى الفرصة للحركة فى الدفع بأعداد أخرى للعمل فى هذا القطاع المهم بعد تحريره من سيطرة الحكومة التى فرضت الحراسة على بعض النقابات وجمدت البعض الآخر.

<sup>(1)</sup> eicds. org/ arabic publications AR.

 <sup>(</sup>۲) رشحت الجماعة على قائمتها د. وفاء رمضان التي صارت عضواً بمجلس إدارة النقابة السعامة للأطباء،
 كذلك ثم ترشيح د. نفوسة عبد الباسط (صيادلة الإسكندرية)، د. سميحة غريب (نفابة العلميين).

- وجود مئات الرموز من أخوات المناطق والشُعب، اللاتى صرن أعلامًا فى أحيائهن، فمنهن الرمز الشرعى وهى الحافظة لكتباب الله العالمة بأحكامه أو بأحكام السنة والسيرة، ومنهن الرمز الاجتماعى ممن تجيد أعمال البر والتطوع والمصالحة وغيرها، ومنهن الرمز السياسى وهى التى ترمز للحركة فى حيها وتعبر عن توجهاتها، وهى غالبًا زوجة أحد المسئولين فى الجماعة.
- وهناك عدد من المدافعات عن حقوق المرأة المسلمة، الراغبات في إبعادها عن مصادر الإباحية والجهل. وهؤلاء -عادة- هن المشتبكات مع أنصار (تحرير المرأة) والنهضويات، حيث يُجدن إجراء المداخلات، ويحضرن فعاليات تلك الحركات التغريبية ويقمن خلالها بالرد على أفكارهن (المتحررة) وتصحيحها.
- وهناك سياسيات متفاعلات مع الأحداث، مشاركات في منظمات المجتمع المدنى وهيئات الإصلاح المختلفة، يكتبن ويتحدثن، ويشاركن في الفعاليات.. ومن بينهن مناضلات، يدافعن عن معتقلي الجماعة وأفرادها المسجونين، ولهن اتصالات بمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، وقد نجحن كثيرًا في إيصال صوت الجماعة إلى الداخل والخارج، بفضل مهارتهن في عرض قيضايا الإخوان والتجاوزات التي تقع عليهم من جانب الأنظمة والحكومات.
- وهناك صحفيات ومدونات وكاتبات، ينتشرن فى مواقع كثيرة، ولهن بصماتهن التى تدل على فكرهن. وهن ينافحن كذلك من أجل الإصلاح وفقًا لمبادئهن وأفكارهن الإسلامية.
- وهناك -لأول مرة- اختلاط فى بعض مؤسسات الإخوان، بضوابطه الإسلامية، لم يكن موجودًا من قبل، فصارت الأخت فى بعض هذه المؤسسات تحترف حرفة أخيها، بل تنافسه فيها، وتشير عليه، وتفتح له مجالات عمل جديدة، وصارت لها شخصيتها وتميزها فى مواقع العمل.

## الٍاخوان والمرأة .. بين هموم الواقع وإشكاليات الخصوم

- وهناك فرق غناء وإنشاد من الأخوات، بضوابطها أيضًا، صارت بديلا لمهازل كانت تقع في الأحفال والأعراس على أيدى غير المتدينات.
- ولأول مرة ترسل المرأة الإخوانية برسالة مفتوحة إلى إخوانها المسئولين، تعترض فيها على بعض الأمور، وتطالب بحقها في أمور أخرى.

#### • تطور بطيء.. لاذا؟ ا

هذه الظواهر وغيرها تؤكد أن هناك -بالفعل- تطورات مهمة في فكر وواقع جماعة الإخوان المسلمين بخصوص المرأة، غير أن هذا التطور -كما قلت- يعد بطيئًا مقارنة بحجم التطورات الحاصلة الآن على الساحة العالمية ومقارنة بحجم جماعة الإخوان المسلمين ذات التاريخ الدعوى والسياسي. وفي اعتقادى أن هذا التطور البطيء لأسباب ثلاثة:

- أنه التطور نفسه الذى تتحرك به المجتمعات العربية والإسلامية ومن بينها المجتمع المصرى، فما زالت تلك المجتمعات غير مستعدة لإعطاء المرأة حقوقها كاملة كما شرع الله ورسوله؛ للعادات والتقاليد التي تحكم تلك المجتمعات والإسلام برىء منها، والإخوان جزء من هذه المجتمعات بالطبع.
- أن هناك -بالفعل- تقصيراً من قبل الجماعة الأم فى المبادرة بوضع النقاط فوق الحروف فى هذه القضية، بدليل أن بعض فروعها كفلسطين على سبيل المثال -وهو ما سنتناوله فى الصفحات المقبلة- قد خطت خطوات جريئة فى هذا المجال بما يحرج الجماعة الأم فى مصر، بلد المنشأ.
- إضافة إلى ما تقوم به الحكومات المتعاقبة، التى تعارض أى قول أو عمل يدل على (الإسلام السياسي) -كما يصفون تيار الإخوان، فهم بالمرصاد لكل تطور، فما بالك إذا كان هذا التطور في مجال المرأة التى لا صوت لها داخل أحزاب أو جماعات تلك الأنظمة؟!



## • تجارب ناضجة من خارج مصر؛

وإذا كانت الحركة الأم بمصر -للأسباب الشلاثة التي ذكرناها آنفًا- قد تطور فكرها وواقعها ببطء إزاء تعاملها مع حقوق المرأة، فإن واقعها في بعض الأقطار الأخرى متقدم بكثير عن الواقع المصرى، وخمصوصًا في كل من: فلسطين، الأردن، الجزائر، ماليزيا. وسنعرض فيما يلي -بإيجاز- لواقع الأخوات المسلمات في الحركة الإسلامية بفلسطين.

#### • نساء حماس:

أدركت حركة حماس، وهى أحد فروع الإخوان المسلمين، منذ بداية تأسيسها أهمية دور المرأة في الحركة، فعنيت بها وأولتها اهتماماً كبيراً حصدت ثماره فيما بعد، وكان لمؤسسها الشهيد أحمد ياسين الفضل في الاعتناء بقسم الأخوات منذ وقت مبكر، إذ قام -رحمه الله- في أواخر سبعينيات القرن الماضي بإيجاد تنظيم خاص بالنساء؛ لعلمه بأهمية دور المرأة في إصلاح المجتمع، وقد كان اهتمامه بنساء الحركة نابعًا من رؤية استراتيجية وليس اهتماماً طارئًا أو خطة تكتيكية، حيث قام بتخصيص أماكن للنساء في جميع مساجد القطاع، رغم ما لاقاه من معارضة بسبب الأعراف القبلية السائدة في غزة، وقامت الحركة بتخصيص قسم معارضة بسبب الأعراف القبلية السائدة في غزة، وقامت الحركة بتخصيص قسم للأخوات في جميع الجمعيات التي يشرفون عليها، وكذلك فعلوا مع الطالبات، إذ أنشأوا قسمًا لهن في الجامعة الإسلامية، وأنشأوا عددًا كبيرًا جدًا من رياض الأطفال تحت إشراف نساء الحركة بالكامل وهو ما أفرز جيلا من الأخوات المنتميات للحركة كن الأساس في عمل الكتلة الإسلامية الطلابية، وفي عمل الأخوات داخل النقابات، وكن القادرات على حمل أعباء الدعوة وشتى أعمال الماندة لها.

لقد خرجت تلك الفتاة التي تربت على مناهج الحركة -التي هي وسائل التربية عند الإخوان المسلمين- في المظاهرات، وفي

الأعمال الخيرية، وأعمال البسر والإمداد، وشاركت في الإغاثة والتطبيب، وعقدت الفعاليات والمهرجانات الغنائية المساندة للمقاومة، وأحيت أعراس الشهداء، وهربت الأموال والسلاح داخل فلسطين، وربت أولادها في غياب زوجها الأسير أو الشهيد، وتعرضت للاعتقال والسجن والتعذيب والاغتيال، وقاومت الحصار، وصبرت على التنقل والمطاردة مع زوجها من سكن لآخر خوفًا من الملاحقة، وقد ولدت على الحواجز وأجهضتها غارات العدو، وتعرض بيتها للتدمير فلم تخرج منه تثبيطًا لهمم العدو وتحريضًا لنساء شعبها على الجهاد والرباط.

وقد حافظت رغم كل هذه التضحيات على معدل الإنجاب، وعلى رعاية أبنائها أفضل رعاية، وربتهم على العمل النضالي ومقاومة المحتل.

### • أكثر انفتاحًا من غيرهن:

وعكس ما يعتقد خصوم حماس، فإن نساء الحركة أكثر انفتاحًا على المجتمع من باقى النساء، فإنهن يشكلن حضورًا كبيرًا أثناء المعارك الانتخابية، وفى الجامعات والمدارس، والمدن والقرى والشوارع، وكثيرات منهن ترأس وتدير جمعيات ومدارس ومؤسسات خيرية إسلامية، وقد خاصت المرأة الحمساوية الانتخابات النقابية والبلدية وانتخابات الكتلة (الطلبة). . وقد نجحت فيها جميعًا، وتميزت عن غيرها في العمل العام.

لقد أصبح للحركة ست نائبات فى المجلس التشريعى منذ عام ٢٠٠٦، هن: جميلة الشنطى، مريم فرحات<sup>(١)</sup>، سميرة الحلايقة، منى منصور، هدى نعيم، مريم صالح.. حيث شغلت الأخيرة منصب وزيرة شئون المرأة فى الحكومة العاشرة.

وقبيل انتخابات المجلس التشريعي (عام ٢٠٠٦) أصدرت حماس بيانًا -على اقتضابه إلا أنه يظهر العلاقة السوية بين الرجل والمرأة في الحركة، وأنها أخته التي

 <sup>(</sup>١) مريم فرحات: (أم نضال) خنساء فلسطين، أم لعشرة أبناء، كلهم أعضاء في كتائب القسام، استشهد ثلاثة منهم، ودَّعت بنفسها الأخير منهم قبل قيامه بالعملية.

هى على قدم المساواة معه، يقول البيان. «آن الأوان للمرأة الفلسطينية أن تأخذ دورها الحقيقى، وآن للمجتمع أن يقدر حبجم تضحياتها وجهادها، فهى الأم والأخت والزوجة والابنة، التى تخرج المبدعين والأبطال والشهداء وأجيال المستقبل، وستسعى حماس إلى أن يكون للمرأة دورها في المجلس التشريعي وأن تكون إلى جانب الرجل في إدارة الصراع مع العدو، وأن تسن التشريعات التى تحمى المرأة وحقوقها، وستقاوم حماس محاولات تهميش دور المرأة وتسطيحه».

مما سبق يتضح أن المرأة فى حماس مارست كل الأدوار التى يمارسها الرجل، فلم يتبق لها إلا أن تكون استشهادية.. وقد كان، ففى يوم (٢٧/ ٢٧/ ٢٥) رشحت دارين أبو عيشة نفسها للشهادة كأول استشهادية من حماس بعدما فجرت نفسها فى حاجز عسكرى صهيونى شمال الضفة الغربية فأصابت ثلاثة جنود، وقد تلتها أخريات من الحركة، أشهرهن أم الاستشهاديات فاطمة النجار (٥٧ عامًا) التى فجرت نفسها فى دورية صهيونية فى ٣٤/ ٨/١٠ فأصابت وقتلت أفرادها.

### • مريم صالح.. نموذجاً:

مريم صالح هى وزيرة شئون المرأة فى حكومة إسماعيل هنية، وهى نموذج لامرأة من حماس، تؤمن بأفكارها، وتدافع عنها.. وهى فى الوقت ذاته نالت حقوقًا لم تنلها الكثيرات.

تبلغ مريم من العمر ٥٢ عامًا، حاصلة على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، تعمل أستاذة بكلية الدعوة وأصول الدين، أحيت مشروع (مصاطب الأقصى)، بإلقاء الدروس والمحاضرات تحت قبه الصخرة المشرفة، خاضت انتخابات (٢٥ يناير ٢٠٠٦). وهي أم لسبعة أبناء..

تقول مريم (١): «أنا مؤمنة بأن المرأة رسالتها الأولى هي البيت ورعاية الأولاد وتربيتهم التربية الصالحة، لكن أحيانًا قد تُضطر المرأة للخروج إلى العمل بسبب

<sup>(</sup>١) موقع (إسلام أون لاين) الإلكتروني.

۱۸٥

المورد الاقتصادى أو فقدان الزوج. وإذا نظمت المرأة وقتها تستطيع أن توفق بين يبتها وعملها، وتعطى أسرتها الوقت الكافى، ولا أفضل أن تعطى المرأة العمل كل جهدها ووقتها على حساب أسرتها؛ لأن الأسرة والأولاد هم الرسالة الأساسية والحقيقية للأم، وأؤكد أن المرأة تستطيع أن تجمع بين عملها ورسالتها وتربية أولادها، فهناك الكثير من النساء اللاتى عملن فى مجالات متعددة وربين أولادًا وجيلا صالحًا. وهناك بعض النساء يجلسن فى البيوت، ومع هذا فقد انحرف أبناؤهن».

وتقول: «أنا أقدر الرجل، فهو أبى الحنون، وزوجى الوفى، وابنى البار، وأنا أعتقد أنه إذا امتلكت المرأة الإرادة والعزيمة والشجاعة، فستجد الرجل بجانبها، سواء زوجها أو أبوها أو أخوها، كما سيدعمها كل الرجال المخلصين فى المجتمع». أ. ه..



### تحديات تواجه المرأة الإخوانيت

تواجه المرأة داخل جماعة الإخوان المسلمين، عددًا من الهموم والإشكاليات، تمثل تحديات في سبيل حصولها على حقوقها كاملة، وتميزها، بما يجعلها أداة إصلاح ومدافعة شرعية عن حقوق النساء، التي هضمتها إما أعراف جاهلية وإما تدين شكلي منقوص.

وتلك التحديات، إما داخلية سببتها الحركة فهى مآخذ على الجماعة وإشكاليات يشيرها خصوم الإخوان، وإما خارجية فرضها الواقع السياسى، أو الظروف الاجتماعية والاقتصادية، أو الأفكار الأخرى المتشددة.

### • تحديات من داخل الجماعة:

### وتتمثل أهم هذه الإشكاليات فيما يلي:

1- سيطرة الرجال على قياد عمل الأخوات داخل الجماعة. «فهم الذين يقودونه، ويوجهونه، ويحرصون على أن يظل زمامه بأيديهم، فلا يدعون فرصة للزهرات أن تتفتح، ولا للقيادات أن تبرز»(۱)، وبالتالى فليس مسموحًا للأخوات بالاقتراب من بعض اللجان، ولا تتم الاستفادة منهن، وخصوصًا ذوات المواهب والحاصلات على الدرجات العلمية.

ويبلغ هذا التمييز ذروته في المناهج التربوية، فمناهج الرجال غير مناهج النساء، وما تدرسه الأخت لا يلبي الحاجة ولا يشبع الفكر، حتى تحولت الجلسات التربوية للنساء إلى حلقات للدردشة والكلام عن الأطفال والخضار وخلافه!!(۲).

<sup>(</sup>١) أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة، د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، ١٩٩١م.

<sup>(</sup>٢) انظر: رسالة د. رشا أحمد، المنشورة على موقع ﴿إِسلام أُونَ لاين﴾.

ويرد الإخوان على هذا الاتهام بقولهم: إن مناهج الإخوان تراعى إعداد الأخت لدورين مهمين، دورها كداعية وكزوجة وأم، ولذا فإن الجماعة لا تكلفها كثيرًا بالأعمال الإدارية، قدر اهتمامها بالأمور التربوية، كما أن نفسية المرأة لا تحتمل الضوابط الإدارية من تعزيرات، وسمع وطاعة وخلافه.. فضلا عن أن الحياة الزوجية تشغلها عن دورها الدعوى، وهو ما يكون معوقًا لسير العمل.. وخبرات الجماعة تؤكد أن هناك إشكالية فيما يختص بالتعاون بين النساء وتفشى ظاهرة الخلافات بينهن. وإذا كانت ثمة شكوى من

۲- المرأة الإخوانية بعيدة عن مراكز اتخاذ القرار بالجماعة، محرومة من حقها فى الانتخاب والترشح لتولى بعض مراكز القيادة وعضوية مجالس الشورى، رغم علم الجميع أن عدد الأخوات بالجماعة يزيد على عدد الإخوان، وقد كان لهن دور رئيسى فى إيصال مرشحى الحركة إلى مجلس الشعب عام ٢٠٠٥. وهذا يهدر حقًا مهمًا من حقوقها.

اختلاف المناهج فلأن ما هو مطلوب من المرأة غير ما يُطلب من الرجل، ولا جناح على الأخت إن أرادت المزيد من الثقافة والعلم، أن تستكمل

• ويرد الإخوان على هذا الاتهام بقولهم: إن الأوضاع غير المستقرة للجماعة، وتتابع اعتقال أفرادها، ترغم المرأة الإخوانية على الاستقرار في البيت لمراعاة الأبناء في حالة غياب الزوج أو انشغاله بالدعوة، والإخوان حريصون على ألا يضيعوا جهود الأخوات «في الالتفات إلى المناصب الإدارية والإعداد لها والتطلع إليها. . وربما كان هذا الأسلوب من أهم الأسباب في نجاح التنظيمات النسائية في الإخوان المسلمين بينما فشلت مثيلاتها في جهات أخرى»(١).

ذلك بذاتها.

<sup>(</sup>١) الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية، مرجع سابق.

- والأخوات أنفسهن يرددن بقولهن: «لقد تربينا داخل الجماعة على أن عملنا دعوى ورسالى، يهدف إلى إصلاح المجتمع على مرجعية ومنهجية إسلامية، وبالتالى لا نلتفت إلى من هو القائد فينا ومن المقود، فضلا عن أن الأعباء التنظيمية ليست بالأمر الهين كما يتخيل البعض، فهى تحتاج إلى الوقت والمجهود الوفيرين، والنساء عليهن أعباء أسرية لها الأولوية، ومن ثم فلم تفكر أى سيدة من الإخوان في اعتلاء منصب قيادى؛ لأنه لا يمثل هدفًا تسعى لأجله»(١).
- ٣- الأزواج يبعدون زوجاتهم عن العمل المجتمعى العام، وعن دورهن الإصلاحى المماثل لدور الرجل، ويجعلون اهتماماتهن في نطاق الجماعة. . حتى ينتهى بهن الأمر إلى حياة الخمول والكسل والبعد عن ميدان الحركة والعمل.
- ويعترف الإخوان بوجود هذه المشكلة. . لكنهم لا يجدون إزاءها حلا فوريًا، فهناك أعضاء داخل الجماعة يرون أن العمل العام له محاذيره الشرعية وخطورته على دور المرأة كزوجة وأم، والإخوان -كما يقولون- لا يملكون تغيير هذه الأفكار المستوحاة من البيئة الاجتماعية والسياسية بين يوم وليلة، كما لا تستطيع الجماعة فرض رأيها على الإخوان قسرًا وخصوصًا في نطاق العلاقة الزوجية التي لا تستقيم بالإكراه؛ حيث إن إصدار قوانين لتسيير تلك العلاقة يضر بها أكثر مما يفيدها.
- ٤- ضعف المشاركة السياسية العامة للمرأة الإخوانية، وعدم وجود تشجيع كاف لها لخوض هذا الحقل، وغياب تصورات الجماعة حوله، وخلو خططها وبرامجها من الاهتمام بتدريب نساء الجماعة وتثقيفهن ثقافة دينية وحياتية تعينهن على أداء دورهن في المجتمع كما ينبغي.

<sup>(</sup>١) د. مكارم الديري، في حوار لموقع اإسلام أون لاين؛ الإلكتروني.

• ويرد الإخوان على هذه الإشكالية بقولهم: الجماعة وضعت تصوراتها حول المرأة عمومًا منذ عام ١٩٩٤، في وثيقة المرأة والشورى، وما تلاها من مبادرات وبرامج انتخابية. والجماعة لديها مناهج لصنع كوادر نسائية ولكنها تواجه بعقبتين: الأولى، التدخلات الأمنية التي تمنع نساءها من خوض الانتخابات ومن جميع أعمال العمل العام الطوعى، أما العقبة الأخرى: فهى فكر المجتمع وعاداته التي تنكر على المرأة القيام بهذا الدور، وهناك أمر آخر هو أن الأخوات أنفسهن يبتعدن عن العمل العام؛ لاعتقادهن أنه يعرضهن لمحاذير شرعية.

### • تحديات من خارج الجماعة:

• تعد المضايقات الأمنية أخطر ما يواجه المرأة الإخوانية، في الحصول على حقوقها العامة والسياسية، فهي ممنوعة من هذه الحقوق بأمر الأمن الذي ينفذ سياسات الأنظمة العلمانية التي تعادى الفكرة الإسلامية، وتقف بالمرصاد أمام نشر مبادئها وتوجهاتها.

وللإخوان تجارب مريرة في هذا الأمر، حتى خشوا على نسائهم من تنكيل السلطة بهن.. وفي المرات المعدودة التي شاركت فيها المرأة الإخوانية في الانتخابات، ناخبة أو مرشحة، نالها الأذى والإحباط في الوقت ذاته.. ففي انتخابات عام مد ٢٠٠٠ تم احتجاز عدد لا بأس به من الأخوات، من بينهن طالبات، وبلغ الأمر ذروته في دائرة الدقى التي كان مرشح الإخوان فيها هو المستشار مأمون الهضيبي، حيث أراد الأمن أن ينكل بهن لولا تدخل السفارة الأمريكية في اللحظة الأخيرة حيث كانت إحدى الأخوات تحمل الجنسية الأمريكية، فأنقذت أخواتها من تجاوزات ربحا كانت خطيرة. وفي انتخابات عام ٢٠٠٢ تم القبض على (١٠) أخوات، تم وضعهن في أحد معسكرات الأمن المركزي، ثم تم الإفراج عنهن فيما بعد. وفي انتخابات ٢٠٠٥ تم القبض على ثلاث أخوات، تم تهديدهن بالاعتقال والسجن بعد تعرضهن لفترة طويلة من التعذيب النفسي. ثم تم الإفراج عنهن.

وقد ذكرنا قبل ذلك، ما وقع في دائرة الرمل عام ٢٠٠٠م، وما وقع في دائرة مدينة نصر عام ٢٠٠٠، حيث تعرضت مرشحة الدائرة الأخيرة (د. مكارم الديري) لمضايقات لا يقدر عليها أقوى الرجال، وفي النهاية تم تزوير الانتخابات لصالح مرشح الحزب الحاكم، أما الأخت جيهان الحلفاوى مرشحة دائرة الرمل عام ٢٠٠٠، فقد تعرضت حياتها وحياة زوجها وأبنائها للخطر، ناهيك عما وقع على إخوان الدائرة، بل وعموم مواطنيها. لقد وقف ابنها -في إحدى جولاتها الانتخابية - يعلق ملصق دعاية، فإذا بمجموعة من أفراد الشرطة يقبضون عليه، فيسرع والده ليخلصه من أيديهم، فتركوا الولد وأخذوا الوالد، فذهبت المهم الزوجة (المرشحة) فضربها أحدهم بكعب المسدس من الخلف، وجذب آخر الكاميرا من يد ابنتها حتى كاد يقطعها.

• وهناك المعوقات الثقافية والاجتماعية التي أبرزت ضعف الثقة بعدارة المرأة بالمشاركة في العمل العام، وهذه أعراف تدعمها وسائل الإعلام وسلوك المنظمات العامة والأحزاب، التي تهمش دور المرأة، أو تسمح لها بالمشاركة الضعيفة للغاية.





### خاتمت

مما لا شك فيه أن الإسلام قد ميز المرأة وأعطاها حقوقًا، لم تنلها يومًا فى حضارة من الحيضارات أو ديانة من الديانات.. ورغم هذا لم يسلم هذا الدين من التشويه، والاتهام بأنه انتقص المرأة واغتصب حقوقها!!

وإذا كانت دعوة الإخوان المسلمين، تنادى بالفهم العام الشامل للإسلام، فإنها لم تسلم هى الأخرى من تلك الأباطيل، فهى -فى نظر الخصوم- تقف أمام حرية المرأة ومنحها حقوقها- على غير الواقع الذى رصدناه وخرجنا منه بعدد من النتائج، أهمها:

- اهتمت الجماعة منذ قيامها بالإسماعيلية عام ١٩٢٨ بشئون المرأة، فأنشأوا فرقة الأخوات المسلمات، وأسسوا مدارس للبنات، ودورًا للتائبات.
- حاربوا البغاء، ودافعوا عن حقوق المرأة، بالكتابة فى صحفهم ومجلاتهم، وفى محاضراتهم وندواتهم، وتصدوا لدعاة (تحرير المرأة) ممن انفتحوا على الغرب وأرادوا الخروج بالمرأة المسلمة من وقارها وعفتها إلى حيث العربدة والمجون.
- أنشأوا عــام ١٩٤٤ قســمًا للأخــوات داخل الحركــة، كان له الدور الأكــبر فى النهوض بنساء الجمــاعة على المستويين الدعوى والاجتــماعى، وقد تحددت من خلال هذا القسم أدوار الأخت المسلمة، وبدأت الجماعة تضع الرسائل واللوائح التى ساعدت فى انطلاق العمل النسائى حتى صار أحد جناحى الدعوة.
- حظيت المرأة الإخوانية بمكانة كبـيرة داخل جماعتها، من حيث صــونها، وجبر خاطرها، وحفظ كرامتها، واهتمام الجماعة بها كبنت وأخت وزوجة وأم.



- يعترف الإخـوان المسلمون بجميع حقـوق المرأة التي أقرتها الشريعة الإسـلامية، وهم سباقون في إبداء وجهة نظرهم في قضايا المرأة التي تستجد على الساحة، كما لم يمانعوا -مؤخرًا- في حصول المرأة على (كوتة) البرلمان.
- للأخت -داخل الحركة- وسائل تربوية ومناهيج ثقافية، ولها أدوار، وعليها واجبات، تحددها لوائح وخطط الحركة.
- قامت الأخوات بدور بطولي أثناء المحن التي تعرضت لهـ الجماعة، حتى قيل: إن الأخوات هن اللاتي ثبتن الجماعة، ومنعن خصومها من استئصالها.
- أفرزت الحركة رموزًا نسائية عديدة، استطعن تحقيق إنجازات كبيرة في المجالات السياسية والاجتماعية والدعوية. 🗽
- ناصر عـدد من مفكري الأمة وعلمائهـا ممن خرجوا من رحم الجمـاعة، المرأة، ودعوا إلى النهـوض بها، وحاربوا العادات والتـقاليد التي تمنع حـقوقها وتقـيد حريتها. . وقد أحدثوا تغييرًا كبيرًا في المجتمعات المسلمة في هذا الأمر .
- تمثل الأنظمة العلمانية، أكبر عائق أمام النهوض بالمرأة المسلمة؛ إذ تعطل أجهزتها الأمنية أي إنجاز لها، وتقتل كل مبادرة إصلاحية تقوم بها، ويتردد الإخوان في الدفع بنسائهم إلى ساحة العمل العام خوفًا من إرهاب وبلطجة تلك الأجهزة.
- حدث تطور كبسير في فكر وواقع جماعة الإخوان المسلمين تجـاه قضايا المرأة. . لكن ليس هو التطور المأمول من تلك الجماعة العريقة، حيث مازالت المرأة الإخوانية تواجه عددًا من التحديات من داخل جماعتها.



# ملاحق الكتاب

- ١- أول لائحة لفرقة الأخوات السلمات
- ٢- المطالب الخمسون (وثيقة في الإصلاح)
- ٣- نشــره إدارية لنواب المناطق
- ٤- لائحة قسم الأخوات المعدلة
- ٥- رسالة (المرأة المسلمة)
- ٦- وثيقة الإخوان حول المرأة (عام ١٩٩٤)
- ٧- مسادرة الإصلاح (عام ٢٠٠٤م)
- ٨- المرأة في أوراق حسزب الإخسوان







| [\]                             |
|---------------------------------|
| ول لائحة لضرقة الأخوات المسلمات |
|                                 |

- ١- يقوم مـجلس الشورى المركزى فى كل دائرة من دوائر الإخوان بتكوين فـرقة
   للأخوات المسلمات.
- ٢- الغرض من تكوين فرق الأخوات تنظيم الدعوة بين السيدات المسلمات، وإرشادهن إلى التمسك بآداب الإسلام بالدروس والمحاضرات في مجتمعات خاصة بهن، وإرشادهن إلى الكتب والمجلات النافعة في هذا السبيل.
- ٣- تعتبر عـضواً في الفرقة كل مسلمة تود الـعمل على مبادئها وتقسم قـسمها وهو:
   أعلى عهد الله وميثاقه أن أتمسك بآداب الإسلام وأدعو إلى الفضيلة ما استطعت».
- ٤- يشرف مجلس الشورى المركزى على الفرقة ويتصل بها كتابة بوكيلة عنه تكون
   صلة بينها وبينه، وتتكون الهيئة التنفيذية للفرقة منهن بمعرفتهن.
- ٥- تجتمع هذه الهيئة اجتماعًا خاصًا بينها في ميعـاد دوري وفي غيره إذا وُجد ما يدعو لذلك بدعوة من رئيسة الفرقة.
- ٦- تقدر اشتراكات مالية اختيارية تُحفظ في عهدة إحدى أعضاء الفرقة إذا وجد ما
   يدعو إلى ذلك.
- ٧- يعمل مجلس الشورى على تعيين واعظات من الموثوق بدينهن وكفاءتهن، وفى
   حالة وجودهن يكن صلة بينه وبين الفرقة.
- ٨- يعين مكتب الإرشاد العام رئيسة عامة لهذه الفرقة تشرف عليها وتتصل بها
   وتمدها بالإرشادات اللازمة.

# ١٩٦ الإخوان والمرأة .. بين هموم الواقع وإشكاليات الخصوم

| [Y]                                                                  | -             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| المطالب الخمسون                                                      |               |
| [وثيقة الإصلاح التي نشرتها الجماعة عام ١٩٣٧م]                        | -             |
|                                                                      |               |
|                                                                      |               |
| شاحية الاجتماعية والعملية:                                           | ثانيًا: في ال |
| م قضية المرأة، علاجًا يجمع بين الرقى بها والمحافظة عليها، وفق تعاليم | ۱۲- علا-      |

- الإسلام، حتى لا تُترك هذه القضية التي هي أهم قضايا الاجتماع تحت رحمة الأقلام المغرضة، والآراء الشاذة من المغرضين والمغرضات.
- ١٣- القضاء على البغاء بنوعيه، السرى والعلني، واعتبار الزني مهما كانت ظروفه جريمة منكرة يحد فاعلها.
- ١٦- مقاومة التبرج والخلاعة، وإرشاد السيدات إلى ما يجب أن يكون، والتشديد في ذلك، وبخاصة على المدرسات والتلميذات والطبيبات والطالبات، ومن في حكمهن.
- ١٧- إعـادة النظر في مناهج تعليم البنات، ووجـوب التفـريق بينهــا وبين مناهج الصبيان في كثير من مراحل التعليم.
- ١٨- منع الاختــلاط بين الطلبة والطالبات، واعــتبار خلوة أي رجل بامــرأة جريمة و اخذان عليها.
- ١٩- تشجيع الزواج والنسل بكل الوسـائل المؤدية إلى ذلك، ووضع تشريع يحمى الأسرة، ويحض عليها، ويحل مشكلة الزواج.
  - . ٢- إغلاق الصالات والمراقص الخليعة، وتحريم الرقص والمخاصرة، وما إلى ذلك.



| _ |    |   |
|---|----|---|
| Г | ₩. | 1 |
|   | •  |   |

# النشرة الإدارية العامة رقم [٢] عن قسم المراقبة العامة النشرة الإدارية العامة والمائة المركز العام للإخوان المسلمين إلى نواب المناطق عام ١٩٤٦م]

«رأى المركز تنظيمًا لهذا القسم، أن يؤلف لجنة من حضرات الإخوان الأساتذة: صالح عشماوى أفندى، وحلمى نور الدين أفندى، ومحمد الحلوجي أفندى، للنظر في القواعد التي يسير عليها، وقد استقر رأيها بهذا الخصوص على الأوضاع الآتية، وقد اعتمدها المكتب العام:

- ١- تسند رياسة هذا القسم الفعلية إلى الأستاذ حلمى نور الدين ووكالته إلى
   الأستاذ صالح عشماوى.
- ٢- يمنع من الآن تأليف هيئات لها إدارات مستقلة باسم الأخوات المسلمات، وعلى الهيئات التي تألفت على هذا الوضع بهذا الاسم، أن تتشكل بالوضع الجديد، أو تتفضل باختيار اسم آخر، وحسبها أن تكون هيئات خيرية عامة.
- ٣- تهتم كل شعبة تمكنها ظروفها بتعليم السيدات أحكام دينهن، والعمل على تثقيفهن ثقافة إسلامية صالحة ونشر دعوة الإخوان المسلمين في محيطهن، سواء كن من سيدات الإخوان أم من غيرهن، وذلك بتنظيم دروس دورية ومحاضرات عامة لهن في دور الإخوان أوقات خلوها، أو في المساجد من غير أوقات الصلاة الجامعة، أو في المنازل الفسيحة المعدة لذلك، وعلى إدارة الشعبة أن تسند الإشراف على هذه الناحية لأخ صالح لها مأمون عليها، وأن تتخير الوعاظ أو الواعظات إن وجدن من الصالحات كذلك لهذه المهمة المأمونات عليها، ولا بأس بأن تنتدب الشعبة إحدى السيدات المواظبات على الحضور لتكون منظمة للاجتماع، وتكون هذه السيدة الصلة بين الشعبة وهؤلاء السيدات، ولهذه السيدة

أن تستعين ببعضهن في مهمتها التنظيمية، ولا بأس بتعدد هذه الدروس في الشعبة الواحدة إذا كثر الإقبال ووُجد الوعاظ والأماكن، وتسمى السيدة المسئولة منظمة لهذه الفرقة لا رئيسة لها.

- ٤- إذا أرادت إحدى السيدات أن تسهم فى هذا الخير بالاشتراك أو التبرع، فعليها أن تدفع اشتراكها الدورى أو تبرعها إلى صندوق الشعبة، كما أن صندوق الشعبة هو الذى يقوم بكل النفقات اللازمة لهذه الاجتماعات.
- ٥- يعمل المركز العام من الآن على تخريج طبقة من فتيات الإخوان وسيداتهم المشقفات ليكن واعظات ومعلمات يقمن بهذا العب، ويحملنه عن كاهل الوعاظ بالتدريج، وإلى أن يتم هذا العمل يختار المركز العام بعض أعضائه من العلماء للإشراف على سير هذه الدروس وتوجيه القائمين بها إلى أفضل المناهج، ومن حضراتهم ومن رئيس القسم ووكيله تتألف هيئة المسئولية بالمركز العام، ولهذه الهيئة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الإخوان المتطوعين أو المؤظفين والله المستعان.
- 7- ليس لهذه الفكرة من دافع عند المركز العام للإخوان المسلمين، إلا الحرص على إيصال هداية الإسلام ودعوة الإخوان إلى النصف الثانى من الأمة، في وقت اشتدت فيه التيارات التي تجذب السيدات إلى الأفكار الضارة والأوساط الفاسدة، وقد نص على ذلك قانونهم الأساسى من أول يوم منذ أربع عشرة سنة، وتألفت لذلك فرقة الأخوات بالإسماعيلية ووضعت لائحتها السابقة، وغير معقول أن يقصد من وراء ذلك مناوأة جهة من الجهات أو هيئة من الهيئات.
- ٧- كما أن المركز العام لم يقصد بحظر التكوين الإدارى، إلا صرف الجهود إلى
   الناحية المنتجة وتخليص هذه الحركة النافعة من أوضار الشكليات الجوفاء
   والتنافس الفارغ على المراكز والألقاب، والاكتفاء بإدارة الشعبة لتشرف على

الدعوة وفي الناحيتين جميعًا وطبيعة العمل واعدة، فمن كانت مخلصة تبتغي وجه الله بحضورها وعملها رأت في ذلك راحة من العناء وانصرافًا إلى الفائدة، فـسُرّت به وفرحت به، ومن كمانت تبتغي لقبًّا زائفًا أو مظهـرًا كاذبًا فلست من هذه الدعوة في شيء، وأمامها ميادين الظهور كثيرة، فلتقصد أي ميدان شاءت، والله هو الغنى الجميد»(١).





|      |          | <b>— [٤]</b> – |          |      |
|------|----------|----------------|----------|------|
| ىدلت | وات المع | مالأخ          | ــ تقســ | لائح |
|      | —— r     | يام ١٩٥١م      | اء       |      |

#### • غرض القسم:

- ١- بعث الروح الدينية، وبث التعاليم الإسلاميـة الكفيلة بتكوين شخـصيات من النساء مهذبة، تستطيع الاضطلاع بما يناط بها من أعمال وواجبات.
- ٢- التعريف بالفضائل والآداب، المزكية للنفس والموجهة للخير والكمال، وتعريفها بما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

### ● وسائل القسم:

- ٣- إرشادهن إلى طرق التربية الإسلامية الصحيحة النافعة التي تضمن لأبنائهن النمو الجسمي والعقلي، وتجنبهم الإسراف الصحي، والنقص العقلي.
- ٤- العمل على صبغ البيت بالصبغة الإسلامية، ببث تعاليم القرآن الكريم، والسنة المطهرة وسيرة أمهات المؤمنين وفضليات النساء ممن حفل بهن التاريخ الإسلامي المجيد.
- ٥- محاربة البدع والخرافات والأباطيل والترهات والأفكار الخاطئة والعادات السيئة التي تنتشر وتروج بينهن.
  - ٦- نشر الثقافة والمعارف التي تنير عقولهن وتوسع مداركهن.
- ٧- الاهتمام بالشئون المنزلية لتجعل من البيت مكانًا سعيدًا يضم أسرة هانئة على أساس فاضل سليم.
- ٨- المساهمـة في المشروعات الإنتـاجية النافـعة بالقدر الذي يتـناسب مع ظروفهن وجهودهن في محيطهن. ومن هذه المشروعات: المستوصفات، ودور الطفولة، وأندية الصبيان، والمدارس، وتنظيم مساعدة الأسر الفقيرة.

## - الإخوان والمرأة .. بين هموم الواقع وإشكاليات الخصوم

وتوضع لكل مشروع لائحة خاصة، وتؤلف له هيئة إدارية تنهض به، وتشرف عليه طبقًا لأحكام الـقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٥م وتسجل بـوزارة الشئـون الاجتماعية.

٩- المعاونة في حدود ظروف الأخوات، وجهودهن في تحقيق البرنامج الإصلاحي
 الأساسي لهيئة الإخوان المسلمين العامة.





### رسالة المرأة المسلمة - للإمام حسن البنا

كتب إلى كاتب فاضل يطلب أن أكتب عن المرأة وموقفها من الرجل وموقف الرجل منها، ورأى الإســـلام في ذلك، وحث الناس على التمسك به والنزول على حكمه.

ولست أجهل أهمية الكتابة في مـوضوع كهذا، ولا أعلم شأن المرأة في الأمة، فالمرأة نصف الشعب، بل هي النصف الذي يؤثر قبي حياته أبلغ التأثير؛ لأنها المدرسة الأولى التي تُكوّن الأجـيال وتصوغ الناشــئة، وعلى الصــورة التي يتلقاها الطفل من أمه يتوقف مصيــر الشعب واتجاه الأمة – وهي بعد ذلك المؤثر الأول في حياة الشباب والرجال على السواء.

لست أجهل كل هـذا، ولم يهمله الإسلام الحنيف وهـو الذي جاء نوراً وهدى للناس ينظم شئون الحياة على أدق النظم وأفضل القواعــد والنواميس. . أجل لم يهمل الإسلام كل هذا، ولم يدع الناس يهيمون فيه في كل واد، بل بين لهم الأمر بيانًا لا يدع زيادة لمستزيد.

وليس المهم في الحقيقة أن نعرف رأى الإسلام في المرأة والرجل، وعلاقتهما وواجب كل منهما نحو الآخر - فـذاك أمر يكاد يكون معروفًا لكل الناس. ولكن المهم أن نسأل أنفسنا: هل نحن مستعدون للنزول على حكم الإسلام؟

الواقع أن هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية تتغشاها موجة ثائرة قاسية من حب التقليد الأوروبي والانغماس فيه إلى الأذقان.

ولا يكفي بعض الناس أن ينغمسوا هذا الانغماس في التقليد، بل هم يحاولون أن يخــدعوا أنفســهم بأن يديروا أحكام الإســـلام وفق هذه الأهواء الغربيــة والنظم الأوروبية ويستغلوا سماحة هذا الدين ومرونة أحكامه استغلالا سيئًا يُخرجها عن صورتها الإسلامية إخراجًا كاملا. ويجعلها نظمًا أخرى لا تتصل به بحال من الأحوال ويهملون كل الإهمال روح التشريع الإسلامي، وكثيرًا من النصوص التي لا تتفق مع أهوائهم.

هذا خطر مضاعف فى الحقيقة، فهم لم يكفهم أن يخالفوا، حتى جاءوا يتلمسون المخارج القانونية لهذه المخالفة، ويصبغونها بصبغة الحل والجواز حتى لا يتوبوا منها ولا يقلعوا عنها يومًا من الأيام.

فالمهم الآن أن ننظر إلى الأحكام الإسلامية نظرًا خماليًا من الهموى، وأن نعد أنفسنا ونهيئها لقبول أوامر الله تعالى ونواهيه، وبخاصة فسى هذا الأمر الذى يعتبر أساسيًا وحيويًا في نهضتنا الحاضرة.

وعلى هذا الأساس لا بأس بأن نذكر الناس بما عرفوا، وبما يجب أن يعرفوا من أحكام الإسلام في هذه الناحية.

أولا: الإسلام يرفع قيمة المرأة ويجعلها شريكة الرجل في الحقوق والواجبات:

وهذه قضية مفروغ منها تقريبًا، فالإسلام قد أعلى منزلة المرأة ورفع قيمتها واعتبرها أختًا للرجل وشريكة له في حياته، هي منه وهو منها ﴿بعضكم من بعض﴾، وقد اعترف الإسلام للمرأة بحقوقها الشخصية كاملة وبحقوقها المدنية كاملة كذلك وبحقوقها السياسية كاملة أيضًا، وعاملها على أنها إنسان كامل الإنسانية له حق وعليه واجب يُشكر إذا أدى واجباته ويجب أن تصل إليه حقوقه. والقرآن والاحاديث فياضة بالنصوص التي تؤكد هذا المعنى وتوضحه.

ثانيا: التفريق بين الرجل والمرأة في الحقوق إنما جاء تبعًا للفوارق الطبيعية التي لا مناص منها بين الرجل والمرأة، وتبعًا لاختلاف المهمة التي يقوم بها كل منهما، وصيانة للحقوق المنوحة لكليهما: وقد يقال إن الإسلام فرق بين الرجل والمرأة في كثير من الظروف والأحوال ولم يسو بينهما تسوية كاملة، ولكنه من جانب آخر يجب أن يلاحظ أنه إن انتقص من حق المرأة شيئًا من ناحية فإنه قد عوضها خيرًا منه في ناحية أخرى، أو يكون هذا الانتقاص لفائدتها وخيرها قبل أن يكون لشيء آخر. وهل يستطيع أحد كائنًا من كان أن يدعى أن تكوين المرأة الجسماني والروحي كتكوين الرجل سواء بسواء .. ؟ وهل يستطيع أحد كائنًا من كان أن يدعى أن الدور الذي يجب أن تقوم به المرأة في الحياة هو الدور الذي يجب أن يقوم به المرجل مادمنا نؤمن بأن هناك أمومة وأبوة .. ؟ .

أعــتقــد أن التكوينين مخــتلفــان، وأن المهمــتين مــختلفــتان كــذلك، وأن هذا الاختلاف لابد أن يستتبع اختلاقًــا في نظم الحياة المتصلة بكل منهما، وهذا هو سر ماجاء في الإسلام من فوارق بين المرأة والرجل في الحقوق والوجبات.

ثالثًا: بين المرأة والرجل تجاذب فطرى قـوى هو الأساس الأول للعـلاقة بينهـما، وأن الغاية منه قبل أن تكون المتـعة وما إليها، هى التعاون على حـفظ النوع واحتمال متاعب الحياة:

وقد أشار الإسلام إلى هذا الميل النفسانى وزكّاه وصرف عن المعنى الحيوانى أجمل الصرف إلى معنى روحى يعظم غايت ويوضح المقصود منه ويسمو به عن صورة الاستمتاع البحت إلى صورة التعاون التام، ولنسمع قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّوْدَةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١].

هذه هى الأصول التى راعاها الإسلام وقورها فى نظرته إلى المرأة، وعلى أساسها جاء تشريعه الحكيم كافلا للتعاون التام بين الجنسين بحيث يستفيد كل منهما من الآخر ويعينه على شئون الحياة.

والكلام عن المرأة في المجتمع في نظر الإسلام يتلخص في هذه النقاط: أولا: وجوب تهذيب المرأة:

يرى الإسلام وجوب تهذيب خلق المرأة وتربيتها على الفضائل والكمالات النفسانية منذ النشأة، ويحدهم عليه الثواب الجزيل من الله ويتوعدهم بالعقوبة إن قصروا. وفي الآية الكريمة: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وأَهْلِيكُمْ نَارًا وقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ عِلاظٌ شدادٌ لا يَعْصُونَ اللَّه مَا أَمَرُهُمْ ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦].

وفى الحديث الصحيح: «كلكم راع ومسئول عن رعيته: الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئول عن رعيتها، والحادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته، أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر. وعن ابن عباس رضى الله عنه، قال: قال رسول الله عليه: «ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبنا أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة» رواه ابن ماجة بإسناد صحيح وابن حبان فى صحيحه.

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: "من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة رواه الترمذى واللفظ له وأبو داود إلا أنه قال: "فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة".

ومن حسن التأديب أن يعلمهن ما لا غنى لهن عنه من لوازم مهمتهن كالقراءة والكتابة والحساب والدين والتاريخ -تاريخ السلف الصالح رجالا ونساء وتدبير المنزل والشئون الصحية ومبادئ التربية وسياسة الأطفال وكل ما تحتاج إليه الأم فى تنظيم بيتها ورعاية أطفالها، وفى حديث البخارى رضى الله عنه: "نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين" وكان كثير من نساء السلف على جانب عظيم من العلم والفضل والفقه فى دين الله تبارك وتعالى.



أما المقالات في غير ذلك من العلوم التي لا حاجة للمرأة بها فعبث لا طائل تحته، فليست المرأة في حاجة إليه وخير لها أن تصرف وقتها في النافع المفيد.

ليست المرأة في حاجة إلى التبحر في اللغات المختلفة.

وليست في حاجة إلى الدراسات الفنية الخاصة، فستعلم عن قريب أن المرأة للمنزل أولا وأخيراً.

وليست المرأة في حاجـة إلى التبحر في دراسـة الحقوق والقوانين، وحسـبها أن تعلم من ذلك ما يحتاج إليه عامة الناس.

كان أبو العلاء المعرى يوصى النساء فيقول:

ن(١) وخلــوا كــــــــــــابة وقــــــراءة

علمــــوهن الغـــزل والنــسج والرد فـصلاة الفــتاة بالحــمد والإخــلا<sup>(٢)</sup>

ص تجـــــزئ عن يــونس وبــراءة

ونحن لا نريد أن نقف عند هذا الحد، ولا نريد ما يريد أولئك المغالون المفرطون فى تحميل المرأة ما لا حاجة لها به من أنواع الدراسات، ولكنا نقول: علموا المرأة ما هى فى حاجة إليه بحكم مهمتها ووظيفتها التى خلقها الله لها: تدبير المنزل ورعاية الطفل.

### ثانيًا: التضريق بين المرأة وبين الرجل:

يرى الإسلام فى الاختلاط بين المرأة والــرجل خطرًا محققًا، فهو يبــاعد بينهما إلا بالزواج، ولهذا فإن المجتمع الإسلامى مجتمع انفرادى لا مجتمع مشترك.

يقول دعماة الاختلاط إن فى ذلك حرمانًا للجنسين من لذة الاجتماع وحلاوة الأنس التى يجدها كل منهما فى سكونه للآخر، والتى توجد شعورًا يستتبع كثيرًا من الآداب الاجتماعية من الرقة وحسن المعاشرة ولطف الحديث ودماثة الطبع..

<sup>(</sup>١) حياكة الملابس

<sup>(</sup>٢) الفاتحة وقل هو الله أحد.

إلخ وسيـقولون إن هذه المباعدة بين الجنسـين ستجعل كـلا منهما مشـوقًا أبدًا إلى الآخر، ولكن الاتصال بينهــما يقلل من التفكير في هذا الشأن ويجــعله أمرًا عاديًا في النفوس (وأحب شيء إلى الإنسان ما منعا) وما ملكته اليد زهدته النفس.

كذا يقولون ويفتــتن بقولهم كثير من الشبان، ولا ســيما وهي فكرة توافق أهواء النفوس، وتـساير شهـواتها، ونحن نقـول لهؤلاء: مع أننا لا نسلـم بما ذكرتم في الأمر الأول، نـقول لكم إن مـا يعقب لذة الاجـتمـاع وحلاوة الأنس من ضـياع الأعراض وخبث الطوايا وفساد النفوس، وتهدم البيوت، وشقاء الأسر، وبلاء الجريمة، ومــا يستلزم هذا الاختلاط من طراوة في الأخـــلاق ولين في الرجولة لا يقف عند حــد الرقة، بل هو يتجــاوز ذلك إلى حد الخنوثة والــرخاوة، وكل ذلك ملموس لا يماري فيه إلا مكابر.

كا هذه الآثار السيئة التي تترتب على الاختلاط تربو ألف مـرة على ما يُنتظر منه من فوائد، وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة فدرء المفسدة أولى، ولا سيما إذا كانت المصلحة لا تعد شيئًا بجانب هذا الفساد.

أما الأمر الثاني فغير صحبيح، وإنما يزيد الاختلاط قوة الميل، وقديمًا قيل: إن الطعام يقوى شهوة النهم، والرجل يعيش مع امرأته دهرًا، ويجد الميل إليها يتجدد في نفسه، فما باله لا تكون صلته بها مذهبة لميله إليها؟ والمرأة التي تخالط الرجال تَنفَنَ في إبداء ضروب زينتها، ولا يرضيها إلا أن تثير في نفوسهم الإعجاب بها، وهذا أيضاً أثر اقتصادي من أسوأ الآثار التي يعقبها الاختلاط، وهو الإسراف في الزينة والتبرج المؤدى إلى الإفلاس والخراب والفقر.

لهذا نحن نصرح بأن المجتمع الإسلامي مجتمع فردي لا زوجي، وأن للرجال مجتمعاتهم وللمنساء مجتمعاتهن، ولقد أباح الإسلام للمرأة شهود العيد وحضور الجماعة والخروج في القتال عند الـضرورة الماسة، ولكنه وقف عـند هذا الحد، واشتـرط له شروطًا شديدة: من البـعد عن كل مظاهر الزينة، ومن ستـر الجسم،

ومن إحاطة الثياب به، فلا تصف ولا تشف، ومن عدم الخلوة بأجنبي مهما تكن الظروف وهكذا.

إن من أكبر الكبــائر فى الإسلام أن يخلو الرجل بامرأة ليــست بذات محرم له. ولقد أخذ الإسلام السبيل على الجنسين فى هذا الاختلاط أخذًا قويًا محكمًا.

فالستر في الملابس أدب من آدابه.

وتحريم الخلوة بالأجنبى حكم من أحكامه.

وغض الطرف واجب من واجباته.

والعكوف في المنازل للمرأة حتى في الصلاة شعيرة من شعائره.

والبعد عن الإغراء بالقول والإشارة وكل مظاهر الزينة وبخاصة عند الخروج حد من حدوده.

كل ذلك إنما يراد به أن يسلم الرجل من فتنة المرأة وهى أحب الفتن إلى نفسه، وأن تسلم المرأة من فستنة الرجل وهو أقسرب الفتن إلى قلسبها، والآيات الكريمة والأحاديث المطهرة تنطق بذلك.

 ويقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ﴾ [الأحزاب: ٥٥].

إلى آيات أخرى كثيرة.

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ يعنى عن ربه عز وجل: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها مخافتي أبدلته إيمانًا يجد حلاوته في قلبه واه الطبراني والحاكم من حديث حذيفة.

وعن أبى أمامـة رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال: «لتغضن أبصاركم ولتـحفظن فروجكم، أو ليكفن الله وجوهكم» رواه الطبراني.

وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من صباح إلا وملكان يناديان: ويل للرجال من النساء، ويل للنساء من الرجال» رواه ابن ماجة والحاكم.

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو<sup>(۱)</sup> الموت» رواه البخارى ومسلم والترمذى. والمراد بدخول الأحماء على المرأة الخلوة بها، كما قال رسول الله ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان».

وعن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذى محرم» رواه البخارى ومسلم.

وعن معقل بن يسار رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يُطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» رواه الطبرانى والبيهقى، ورجال الطبرانى ثقات من رجال الصحيح، كذا قال الحافظ المنذرى.

ورُوى عن أبى أمامة رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «إياك والخلوة بالنساء، والذى نفسى بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما، ولأن يزحم رجل خسزيراً متلطخًا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبيه منكب امرأة لا تحل له» رواه الطبراني.

<sup>(</sup>١) كل مَّنْ كَانَ من قِبلِ الزوج كالآخ والآب. ولفظ الحديث للبخارى.

وعن أبى موسى رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: «كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا» وكذا يعنى: زانية. رواه أبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح، ورواه النسائى وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما، ولفظهم: قال النبى ﷺ: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية وكل عين زانية» أى: كل عين نظرت إليها نظرة إعجاب واستحسان .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبقهات من النساء بالرجال». رواه البخارى وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة والطبراني. وعنه: أن امرأة مرت على رسول الله ﷺ متقلدة قوسًا، فقال: «لعن الله المتشبّهات من النساء بالرجال، والمتشبّهين من الرجال بالنساء».

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل» رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: «لعن الله الواشمات والمتوشمات (١) والمتنفجات (٣) والمتفلجات (٣) للحسن المُغيِّرات خلق الله فقالت له امرأة فى ذلك، قال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله ﷺ، وهو فى كتاب الله، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجة والنسائى.

وعن عائشة رضى الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتسمعط (٤) شعرها، فأرادوا أن يصلوها (٥)، فسألوا النبي ﷺ فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» وفي رواية: «أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي ﷺ، فذكرت ذلك له وقالت: إن زوجها أمرني أن أصل شعرها، فقال: «لا، إنه قد لعن الموصلات» رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) الوشم: هو الغرز بالإبرة ثم الذر عليها بالنؤور. انظر مختار الصحاح.

<sup>(</sup>٢) المتنمصات: الناتفات شعورهن للزينة. ﴿ ٣) المتفلجات: هن الباردات أسنانهن للتجميل.

<sup>(</sup>٤) تمعط شعرها: سقط (٥) أي يصلوا شعرها.

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجة. وفى رواية للبخارى ومسلم: «لا تسافر المرأة يومين من الدهر، إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها».

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات ماثلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا» رواه مسلم وغيره.

وعن عائشة رضى الله عنها أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله ﷺ وعليه ثاب رقاق، فأعرض عنها رسول الله ﷺ وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يُرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» رواه أبو داود وقال: هذا مرسل، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة.

وعن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدى رضى الله عنه «أنها جاءت إلى النبى عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله أبي أحب الصلاة معى، وصلاتك فى مجرتك وصلاتك فى حجرتك وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى مسجد قومك، خير من صلاتك فى مسجد قومك، وصلاتك فى مسجد قومك، وصلاتك فى مسجد قومك، وصلاتك فى مسجد قومك، والله وصلاتك فى مسجد قومك، والله عنه عنه من بيتها وأظلمه، وكانت تصلى فيه حتى لقيت ربها عز وجل. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما.

وليس بعد هذا البيان بيان، ومنه يُعلم أن ما نحن عليه ليس من الإسلام فى شىء، فهذا الاختلاط بيننا فى المدارس والمعاهد والمجامع والمحافل العامة، وهذا الخروج إلى الملاهى والمطاعم والحدائق، وهذا التبذل والتبرج الذى وصل إلى حد التهتك والخلاعة، كل هذه بضاعة أجنبية لا تمت إلى الإسلام بأدنى صلة، ولقد كان لها فى حياتنا الاجتماعية أسوأ الآثار.



يقول كثير من الناس إن الإسلام لم يحرم على المرأة مزاولة الأعمال العامة وليس هناك من النصوص ما يفيد هذا، فأتونى بنص يحرم ذلك، ومثل هؤلاء من يقول: إن ضرب الوالدين جائز، لأن النهى عنه فى الآية أن يقال لهما (أفّ ولا نص على الضرب.

إن الإسلام يحرم على المرأة أن تكشف عن بدنها وأن تخلو بغيرها وأن تخالط سواها، ويحبب إليها الصلاة في بيتها، ويعتبر النظرة سهمًا من سهام إبليس، وينكر عليها أن تحمل قوسًا متشبهة في ذلك بالرجل، أفيقال بعد هذا إن الإسلام لا ينص على حرمة مزاولة المرأة للأعمال العامة؟ .

إن الإسلام يرى للمرأة مهمة طبيعية أساسية هى المنزل والطفل، فهى كفتاة يجب أن تُعلِ لستقبلها الأسرى، وهى كزوجة يجب أن تخلص لبيتها وزوجها، وهى كأم يجب أن تكون لهذا الزوج ولهؤلاء الأبناء، وأن تتفرغ لهذا البيت، فهى ربته ومدبرته وملكته. ومتى فرغت المرأة من شئون بيتها لتقوم على سواه..؟

وإذا كان من الضرورات الاجتماعية ما يلجئ المرأة إلى مزاولة عمل آخر غير هذه المهمة الطبيعية لها، فإن من واجبها حينتذ هذه الشرائط التى وضعها الإسلام لإبعاد فتنة المرأة عن الرجل وفتنة الرجل عن المرأة، ومن واجبها أن يكون عملها هذا بقدر ضرورتها، لا أن يكون هذا نظامًا عامًا، من حق كل امرأة أن تعمل على أساسه.

والكلام فى هذه الناحية أكثر من أن يحاط به، ولا سيما فى هذا العصر (الميكانيكى) الذى أصبحت فيه مشكلة البطالة وتعطل الرجال من أعقد مشكلات المجتمعات البشرية فى كل شعب وفى كل دولة.

وللإسلام بعد ذلك آداب كريمة فى حتى الزوج على زوجه، والزوجة على زوجها، والزوجة على زوجها، والوالدين على أبنائهما، والأبناء على والديهم، وما يجب أن يسبود الأسرة من حب وتعاضد على الخير، وما يجب أن تقدمه للأمة من خدمات جليلة عما لو أخذ الناس بها لسعدوا فى الحياتين ولفازوا بالدارين.



| [7]                               |
|-----------------------------------|
| وثيقة الإخوان المسلمين حول المرأة |
| —— [الصادرة عام ١٩٩٤م]            |

### • مكانة الرأة بصفة عامة حسبما تفصح عنه أحكام ديننا الحنيف

المرأة هي الأم التي ورد في شأنها الأثر الكريم أن الجنة تحت أقدامها [الطبراني]، والتي قدّمها الله تعالى على كل من عداها في حق صحبة الأبناء لها، ففي الصحيح سأل سائل رسول الله ﷺ: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال على: «أمك» قال السائل: ثم من؟ قال ﷺ: «ثم أمك» قال السائل: ثم من؟ قال ﷺ في الرابعة: «ثم أبوك».

ويقول تبارك وتعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَتْلُغَنَّ عِندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفَّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلا كَرِيمًا ﴾ [الإسراء: ٢٣].

والمرأة هى الابنة والأخت التى تولد كما يـولد أخوها الذكــر من الصلب ذاته ومن الرحم نفسها ﴿ يَهَبُ لَمِن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿ ٢٠٠ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَيَهَبُ لَمِن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿ ٢٠٠ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّاتًا ﴾ [الشورى: ٤٩، ٥٠].

ويقول المصطفى ﷺ: «النساء شقائق الرجال».

والمرأة هى الزوجـة التى هى سكن للرجل والرجل سكن لهـا: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّودَةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢٦]، ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧].



والمرأة هى نصف المجتمع ونصف الأمة، والقائمة على تنشئة كل الجيل اللاحق من الرجال والنساء وتوجيهه وإصلاحه وغرس المبادئ والعقائد فى النفوس وهى بعدُ على الفطرة، والتعليم فى الصغر كالنقش على الحجر.

وخلق الله تبارك وتعالى آدم من تراب، ثم خلق منه حواء، ثم توالى النسل من ذات النفس الواحدة ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَاحِدَة وَخَلَقَ مَنْ فَسْ وَاحِدَة وَخَلَقَ مَنْ فَشْ وَاحِدَة وَخَلَقَ مَنْ نَفْسٍ وَاحِدَة وَخَلَقَ مَنْ نَفْسٍ وَاحِدَة وَ وَخَلَقَ مَنْ نَفْسٍ وَاحِدَة وَ وَخَلَقَ مَنْ نَفْسٍ وَاحِدَة وَجَعَلَ مَنْهَا وَرَبَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَة وَجَعَلَ مَنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الاعراف: ١٨٩].

وليس فى شريعة الإسلام نص ٌ أو أثر يشير أى إشارة إلى ما تتضمنه بعض المذاهب والأديان الفاسدة التى افترت على الله الكذب وادعت أن المرأة ممخلوق شيطانى أو نجس، بل وكما قلنا فإن رسول الله ﷺ يقول: «النساء شقائق الرجال» كما يقول ﷺ فى الحديث الصحيح «المؤمن لا ينجس».

والحقيقة التى تنطق بها النصوص أن العبرة بالإيمان وتقوى الله وحسن الخلق، يقول الله تبارك وتعلى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلُ اللَّهُ أَنْقَاكُم ﴾ [الحجرات: ١٣]، ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنَى لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِل مِنكُم مِّن ذَكَر أَوْ أُنشَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، ﴿ وَمَنْ عَمَلَ عَامِل مِنكُم مِّن ذَكَر أَوْ أُنشَىٰ وَهُو مَوْمِنٌ فَلنَحْيينَهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بَرْ عَمَل صَالِحًا مِن ذَكَر أَوْ أُنشَىٰ وَهُو مَوْمِنٌ فَلنَحْيينَهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ١٩٥].

وليس فى نصوص القرآن والسنة المطهرة ما يفيد المزاعم التى ترددها الأديان والمذاهب الفاسدة التى افترت على الله الكذب وادعت أن حواء عليها السلام هى التى أغوت آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة التى حرمها الله عليهما من الجنة، ولكن نصوص القرآن الكريم قاطعة بأن الأمر الإلهى توجّه إلى آدم وحواء معًا فوريًا آدمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شَعْتُمَا وَلا تَقْرَبًا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِينَ ١٤٥ فَوسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا

وَقَالَ مَا نَهَاكُما رَبُّكُما عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالدينَ ﴿ وَقَاسَمَهُما إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿ فَلَاهُمَا بِغُرُورٍ ﴾ [الأعراف: ١٩-٢٢] ثم كانت التوبة منهما معًا ﴿ قَالاً رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسْنَا وَإِن لَمْ تَغْفَرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَ مِن الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]، وفي سورة البقرة: ﴿ فَأَزْلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُما مَمًا كَانَا فِيهِ ﴾ [البقرة: ٣٦].

وهكذا سدّت نصـوص القرآن الكريم والشـابت الصحيح من السـنة المطهرة كل منابع الادعاء الزائف، والخرافات التي يثيرها البعض حول المرأة وطهارتها.

ومسئولية المرأة الإيمانية كالرجل سواءً بسواء، فهى مسئولة عن تصديقها وإيمانها بالله والرسول، وإن خالفها أقرب الناس من أب أو أخ أو زوج فى ذلك، ولحكمة شاءها الحكيم الخبير ضرب الله المثل للذين كفروا بامرأتين كسما ضرب المثل للذين آمنوا بامرأتين أخريين ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلا للّذين كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوح وامْرَأَت لُوط كَانَتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عَبَادِنَا صَاحْيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّه شَيْئًا وَقيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ٢٠ وَصَرَبَ اللهُ مَثَلا للّذين آمَنُوا امْرَأَت فرعُون إِذْ قَالَت ربّ ابْنِ لِي عندك بَيْتًا فِي الْجَنَة وَنَجّنِي مِن فرعون وعَمله وَنَجّنِي مِن الْقَوْمِ الظَّالمِينَ ١٥ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عَمْرَانَ بَيْتًا فِي أَخْصَنَت فَرْجَهَا فَنَفَحْنًا فِيهِ مِن رُوحِنا وصَدَقَت بِكَلِمَات ربّها وكَتُبِهِ وكَانَت مِن الْقَانِينَ ﴾ [التحريم: ١٠-١٢]

فالمرأة كالرجل مأمورة بالإيمان بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والنبيين . . الله آخره، كما أنها مأمورة أن تقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتجح بيت الله إن استطاعت إلى ذلك سبيلا، وعليها واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، كما أن عليها واجب الولاية لجماعة المسلمين: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مُهَا مُونَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ [التوبة: ٧١]، ﴿ يَا أَيُهَا اللّهُ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ [التوبة: ٧١]، ﴿ يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِراتَ فَامْتَحْنُوهُنَ اللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجُعُوهُنَ إِلَى الْكَفَارِ ﴾ [المعتحنة: ١٠].

﴿ يَا أَيُّهَا ۚ النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمَنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لا يُشْرِكْنَ بِاللَّه شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتَلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَان يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ﴾ [الممتَّحنة: ١٢].

وعلى المرأة ما على الرجل من واجب التفقه في أحكام الدين، لما تحتاج إليه في شئون حياتها وللنذارة والتبليغ عن الرسول ﷺ ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]، ﴿ فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةً مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِينذرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذُرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٢] والطائفة هي الجماعة من الناس.

والحدود المنصوص عليها فى الشريعة الغراء واحدة بالنسبة للرجل والمرأة فالسارق كالسارقة، والزانى كالزانية، والقاذف كالقاذفة، وشارب الخمر كشاربته، والمحارب لله ورسوله كالمحاربة.

ونفس المرأة فى القصاص كنفس الرجل، والمرأة القاتلة كالرجل القاتل، والمرأة القتيل كالرجل القاتيل، ويُقتص من الرجل إذا قتل امرأة كما لو كان قتل رجلا، وأحكام الديات واحدة لا تفرق بين رجل وامرأة، ولقد شاركت النساء فى بيعة العقبة الأولى وفى بيعة العقبة الثانية.

ولحكمة شاءها العليم الخبير كان أول من آمن وساند وأيد وأدخل السكينة على رسولنا المصطفى وخاتم المرسلين امرأة هى «خديجة» عليها السلام، كما كانت سُمية رضى الله عنها من السابقات إلى الشهادة فى سبيل الله، وروى البخارى وأحمد عن الربيع بنت معوذ قالت: «كنا نغزو مع رسول الله ﷺ نسقى القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة».

كما أخرج مسلم وأحمد وابن ماجة عن أم عطية الأنصارية قالت: «غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوى الجرحى وأقوم على المرضى».

وأخرج مسلم فى صحيحه عن أم سليم زوج أبى طلحة أنها اتخذت خنجرًا يوم حنين فلما سألها رسبول الله ﷺ قالت: «اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت بطنه»، ولم ينكر عليها الرسول ﷺ.

وخرجت نسيبة بنت كعب فى حروب الردة فى عهـد أبى بكر رضى الله عنه فباشرت القتال بنفسها وعادت وبها عشرات الجراحات بين طعنة وضربة.

ولا يصح زواج في شريعة الله إلا بموافقة المرأة ورضاها وإجازتها، ولا يجوز شرعًا إجبارها على الزواج ممن لا ترضاه.

وللمرأة ذمة مالية كاملة لا تنقص شيئًا عن ذمة الرجل المالية، فلها حق تملك جميع أنواع الأموال من عقارات ومنقولات وأموال سائلة [نقود] كالرجل سواء بسواء، ولها حق التصرف بمختلف أنواع التصرفات المقررة شرعًا فيما تملكه، فلها أن تبيع وتشترى وتقايض وتهب وتوصى وتقرض وتقترض. إلى آخره. وتصرفاتها نافذة بإرادتها الذاتية ولا يتوقف شيء من ذلك على رضا أب أو زوج أو أخ. أورد البخارى رحمه الله في صحيحه بابًا بعنوان: [هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز ما لم تكن سفيهة] وذكر فيه أن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث أعتقت وليدة كانت لها دون أن تستأذن النبي على ثم ذكرت له ميمونة بنت الحارث أعقبها أخوالك كان أعظم لأجرك».

وقد فسر الرسول ﷺ الحديث الثابت عنه، والمتضمن أن النساء ناقصات عقل وناقصات دين وناقصات حظ بما يتسق مع ما أوردته النصوص من حقوق للمرأة ومن كيان إنساني متكامل، على النحو الذي سبق أن أوضحناه. فنقص الدين ليس نقصًا في الإيمان ولا لأنها مخلوق متدن غير أهل للتزكي وارتقاء أعلى الدرجات، ولكن معناه أن الله تبارك وتعالى رفع عنها بعض العبادات في أوقات محددة، فرفع عنها الصلاة والصيام أثناء الحيض والنفاس، كما فسر نقص الحظ بأنه نقص في عظوظ في بعض أنصبة الميراث فقط، فلم يتعد رسول الله ﷺ إلى نقص في حظوظ أخرى أو إلى ما يشير لتدنى درجاتها.

وكذا نقص المعقل فهو محدد بالشهادة على أمور معينة أهمها الدَّين أى القرض وعقود البيع والحدود، ويقطع بعدم إطلاق نقص العقل أو أنه يتدنى بالمرأة فيفقدها المساواة الإنسانية بالرجل أن من الأمور ما لا يُقبل فيه إلا شهادة النساء دون الرجال وأن نقل المرأة الحديث عن رسول الله ﷺ مقبول بالإجماع، كذا ما سبق مما أسلفنا من واجبات المرأة الإيمانية والعائدية وحقها في التملك والتصرف واتخاذ العقود مستقلة بذلك استقلالا كاملا، ولو لم يكن الأمر كذلك لتوقفت تصرفاتها والعقود التي تبرمها على ما يكمل نقص عقلها.

وقد تواتر في النصوص القرآنية الخطاب الموجه للناس جميعًا -المرأة والرجل على سواء قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلَمِنَ وَالْمُسْلَمَاتِ على سواء قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلَمِنَ وَالْمُسْلَمَاتِ وَالْمُوْمَنِينَ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَالْمُسْلَمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْعَانِمَاتِ وَالْعَانِمَالِهِيمَ وَالْعَانِمَاتِ وَالْعَالِمَالِهُ وَالْعَرْونَ اللَّهُ لَهُمُ الْفَالِمُ الْمَوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَ لَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مُنْ أَنْ وَجَل : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمَنِ وَلا مُؤْمِنَاتِ يَغُضُوا اللَّهُ وَلَي مَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي الْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا وَلَوْلَ الْمُومِنَ وَلِي مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْكَ مُنْ الْمُومِنَ وَلا مُونِوبَ اللَّهُ وَلَا اللهُ وَالْمَالِمِينَ مَنْ أَلْمُومِنَاتِ يَغْضُونَ وَالْمَالِمِينَ مَنْ أَلْمُومِنَاتِ يَعْضُونَ وَلَا مُؤْمُونَ وَلَالْمَالِمَ وَلَا مُؤْمِنَاتِ يَعْمَلُوالِهُ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ يَعْضُونَ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْضُونَ وَالْمَالُومِ وَالْمَالِمُ اللّهُ مَنْ الْمُومِ وَلَا مُؤْمُونَ فَلْ الْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ يَعْضُونَ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمَالِمُ وَالْمُومِ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْمِنِينَ مَالِمُ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُومِ الْمُومِ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِلُومُ الْمُومِ وَالْمُومُ الْمُومُ وَا

أما القوامة التي للرجال على النساء، التي وردت في قوله عز وجل: ﴿الرِّجَالُ قُواْمُونَ عَلَى النِسَاءِ ﴾ [النساء: ٣٤] فلل يجوز أن تُفهم على أنها مطلقة في كل الأمور ولعامة الرجال على عامة النساء، وإن ما ورد بذات الآية إيضاحًا لهذا النص بقوله عز وجل: ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤] يحدد أن هذه القوامة خاصة بالأسرة فقط، وفيما يتعلق بالأمور المشتركة بين الزوج والزوجة دون ما عداها وكما أسلفنا فليس للزوج قوامة على تصرفات زوجته المالية، وكل تصرفاتها في أموالها الخاصة نافذة وليس لزوجها أن يبطل شيئًا منها، كما لا يتوقف أى من هذه التصرفات على إذن الزوج، كما أن

هذه القوامة هي رياسة وتوجيه مقابل التزامات وواجبات يجب أن تؤدَّى وتُحترم -فالرجل هو الذي يؤدي الصداق عند الزواج وهو الذي يعد المسكن وفرشه وفراشه وكل ما يحتاجه وهو الذي عليه نفقة الزوجة والأولاد وليس له أن يجبر زوجته على المشاركة في شيء من هذا ولو كــانت ذات مال، وهو في الأغلب الأكبر سنًا والأكثر اختلاطًا بالناس وتدخلا في الأمور العامة ولابد لكل مجموعة من قائد يقودها في حدود ما أمر الله تبارك وتعالى؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والزوج هو المؤهل لهذه القيادة.

وهذه الرياسة ليست قهرًا وتحكمًا واستبدادًا ولكنها تراحم وتواد ومعاشرة بالحسني وإرشـاد إلى الطريق السليم بالحكمة والموعظة الحسنة، وهي تقــوم أساسًا على التشاور فالنص الكريم عن المسلمين ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨] عام، كما ورد النص الخاص الذي يرشد إلـــى التشاور في أمور الزوجية ﴿ فَإِنْ أَرَادًا فصَالا عَن تَرَاض مَّنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، بل حتى في الطلاق ورد ما يفيد ذلك ﴿ وَلا يَحلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مَمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيَّئًا إِلا أَن يَخَافَا ألا يُقيمًا حُدُودَ اللَّه فَإِنْ خَفْتُمْ أَلا يُقيمًا حُدُودَ اللَّه فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فيمًا افْتَدَتْ به ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فإذا أضفنا إلى ذلك قوله عز وجل: ﴿ وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفَ فَإِن كَرهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فيه خَيْرًا كَثيرًا ﴾ [النساء: ١٩] وغيرَ ذلك مما ورد في الشرع الحنيف من أن الحسياة الزوجية تقسوم على السكني والتراحم والمودة، يتبين لنا بصورة قاطعـة معنى القوامـة وحدودها وأنهـا ليست لأن المرأة جنس أدنى ولا لنقص في إنسانيتها وحقوقها الأساسية وإنما هي كما قال الله تبارك وتعالى درجة للرجل في مقابل واجبات التزم بها لتستقر أمور الأسرة.

فالأصل إذن هو المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن الاستمثناءات ترد من لدن العليم الخبير، الذي هو الخالق والأعلم بمن خلق وذلك في الأمور التي ميز تعالى فيها بين المرأة والرجل، وجـعل للمرأة خصوصيات تتناسب مع وظيفتــها الأساسية في الحياة وكذا بالنسبة للرجل، وهذا التمايز مقصود به التكامل وهو ضروري



لتحقيق هذا التكامل ولا ينجذب الرجل للمرأة ولا تنجذب المرأة للرجل ولا تستقيم الحياة الزوجية ولا تقوم الأسرة إلا به، ولهذا التمايز ولطبيعة المرأة وأنها الوعاء الذى تستقر فيه الأنساب خص الله تبارك وتعالى المرأة بحرمات يجب المحافظة عليها حتى يحافظ على الأعراض وتصح الأنساب.

وقد وردت النصوص بأن جسد المرأة كله عورة ولا يجوز أن يظهر منه لغير محارمها سوى الوجه والكفين وأن خلو المرأة بالرجل غير المحرم لها غير جائز، فإذا أضفنا إلى ذلك أن حياء المرأة أسمى بكثير من حياء الرجل وما يخدش حياءها أقل وأدق مما يخدش حياء الرجل كان من اللازم أن يراعى فيما أسلفنا من حريات وحقوق للمرأة أن تباشر هذه الحريات وتلكم الحقوق فى ملابسات تحفظ عليها عرضها وكرامتها وحياءها وحرمتها.

كما أن مما لا شك فيه أن للمرأة وظيفة مهمة وسامية خصها الله تبارك وتعالى بها هي وظيفة الحمل والأمومة وهو ما لا سبيل للرجل أن يقوم به وهي أسمى الوظائف [رغم ما يحاول البعض من تهوينها والحط من شأنها]، وبدونها ينقطع النسل وتجف منابع الجنس البشرى، وأكثر من ذلك فإن الأم هي التي تُرضع وليدها مع لبنها حنانًا ورعاية تشيع في أجزاء نفسه وفي كل جسده ويبقى تأثره بها حتى يشب ويكبر، كما أن المرأة هي ربة البيت وملكته ووظيفتها في رعاية أهل البيت وإعداده للسكن والهدوء والراحة والمودة خطيرة وجليلة، فلا يجوز أن تُهمَل أو يُستخف بها.

وهذه الوظائف والمهام والخصائص التي ميز الله تبارك وتعالى المرأة بها تقابلها حقوق للزوج والأولاد لها أسبقية على غيرها ويجب تقديمها على ما عداها، وهي لازمة لضمان استقرار الأسرة التي هي خلية المجتمع الأساسية وقوام تماسكه رصلابته وصلاحه، كما لا يجوز إغفال حقوق الزوج الشرعية في الإذن لزوجته في الخروج والعمل، فهذه حقوق شرعية معتبرة وهي تنظم بالاتفاق بين الزوج رالزوجة، وهي بعيدة عن أن ينظمها قانون أو أن تتدخل السلطة فيها إلا في حالات نادرة.

# • حق المرأة في الانتخاب وفي عضوية المجالس النيابية وفي تولى الوظائف العامة

بعد هذه المقدمة التى نرجو أن تكون قد ألقت بعض الضوء على مكانة المرأة المسلمة فى المجتمع المسلم، وأوضحت بعض حقوقها وواجباتها فإننا نعرض لما نراه بخصوص ما أثير فى المجتمعات العالمية عامة والإسلامية خاصة حول مشاركة المرأة فى انتخاب أعضاء المجالس النيابية وما ماثلها، وحقها فى أن تنتخب عضواً بتلك المجالس وأن تتولى الوظائف العامة، وأن تقوم بالأعمال المهنية:

## أولا: المرأة وحق المشاركة في انتخاب أعضاء المجالس النيابية وما ماثلها:

ونحن نرى أن ليس ثمة نص فى الشريعة الغراء يحب أن تشارك المرأة فى هذا الأمر، بل إن قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولْيَاءُ بَعْضُهُمْ أُولْيَاءُ بَعْضُ مِنْ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولْيَاءُ بَعْضُ مِنكُمْ أُمَّةٌ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [التوبة: ٧١]، ﴿ وَلْتَكُن مَنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (آل عمران: ١٠٤) يتضمن تكليفًا للمرأة هى تؤديه بالمشاركة فى اختيار أولى الحل والعقد على وجه شرعى.

وفى بعض الظروف قد تكون هذه المشاركة واجبة وضرورية فحيث تنص قوانين الانتخابات المعمول بها فى كثير من الدول الإسلامية الآن على إطلاق حق المرأة فى الانتخابات فإن إحجام المرأة المسلمة عن المشاركة فى الانتخابات يضعف من فرصة فوز المرشحين الإسلاميين.

## ثانيًا، تولى المرأة مهام عضوية المجالس النيابية وما يماثلها:

ترى الجماعة أن ليس فى النصوص المعتمدة ما يمنع من ذلك أيضًا، وما أسلفناه من نصوص تؤيد مشاركتها فى الانتخابات ينطبق على انتخابها عضوًا ومما قيل فى هذا الشأن لتأييد الرأى المعارض:



1- إن المرأة جاهلة وغير متمرسة بالشئون العامة، وبالتالى يسهل التغرير بها، وهذه الحجمة مردودة بأن المرأة الجاهلة كالرجل الجاهل وليست كل النساء جاهلات ولا كل الرجال بالمتعلمين أو المتمرسين في الشئون العامة أو لا يسهل التغرير بهم. كما أننا نتكلم عن أصل الحق لا عن الشروط الواجب توافرها في الناخب أو الناخبة لضمان حسن أدائه المهمة، فتلك قضية أخرى. ونحن ندعو لتعليم وتثقيف النساء والرجال وبذل كل جهد محكن في هذا المضمار الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة الغراء وواجب شرعى مهم.

٢- إن المرأة يعتريها الحيض والنفاس والحمل مما قد يعوقها عن أداء العمل بالمجلس الذي تُنتخب فيه، والرد على ذلك أن الرجل أيضًا يعتريه من الأمراض وغيرها مما يؤثر عليه وعلى إمكاناته في العمل -يضاف إلى ذلك أن عضوية المجالس النيابية تحدد لها شروط منها: ألا يقل سن العضو عن حد معين، يتراوح عادة ما بين ثلاثين وأربعين سنة، والأغلب أن المرأة إذا بلغت الأربعين أو جاوزت ذلك فإنها تكون قد فرغت من أعباء الحمل والولادة وبلغت طور النضوج العقلي والنفسي والاستقرار العاطفي، كما أنه قلما يستطيع الشخص في سن الحد الأدنى المقررة أن يفوز بالمنصب النيابي لما يحتاجه ذلك لممارسة طويلة لسنوات عدة في الأعمال العامة، والإحصاءات تقرر أن قلة صغيرة من أعضاء المجالس النيابية هم الذين يكونون في الحد الأدنى من السن المقررة أو ما يقاربه، والغالبية تكون قد جاوزت ذلك بكثير.

وعلى أى حال فنحن نتكلم عن الحق فى الترشيح للعضوية وفى توليها إذا ما تم الانتخاب ولسنا بصدد البحث فيما ينبغى أن تتضمنه شروط العضوية من مؤهلات يجب أن تتوافر فى الرجل أو المرأة كما أن الأمر متروك للناخبين فإن رأوا أن المرشحة ليست فى حالة أو ظروف وأوضاع تمكنها من أداء مهامها، فالمفروض أنهم لن يؤيدوا انتخابها، كما أن الجهة التى سوف تزكيها سوف تحجم عن تزكيتها وترشيحها.

٣- التبرج والاختلاط ونحن لا ندعو للتبرج ولا للاختلاط ولا نقول بالتسامح
 فيه، والمرأة مأمورة بأن تلتزم بزيها الشرعى سواء خرجت للمشاركة فى
 الانتخابات، أو لحضور جلسات المجلس التى هى عضو فيه أو لغير ذلك.

كما أنه من الواجب أن تخصص مراكز انتخاب للنساء وهو أمر معمول به فى معظم الدول الإسلامية، كما أنه يجب أن تخصص للنساء فى المجالس النيابية أماكن حتى لا يكون ثمة مجال لتزاحم أو اختلاط.

٤- سفر المرأة العضو للخارج بغير محرم، وهذا أمر مردود بأنه ليس بالضرورة أن تسافر ما لم تكن مع محرم أو في حال يؤمن عليها فيه حسبما تقرر الأوضاع الشرعية.

## ثالثًا: تولى المرأة الوظائف العامة:

الولاية العامة المتفق على عدم جواز أن تليـها المرأة هي الإمامة الكبرى، ويقاس على ذلك رئاسة الدولة في أوضاعنا الحالية.

أما القضاء فقد اختلف الفقهاء بشأن تولى النساء له، ف منهم من أجازه على اطلاق (الطبرى وابن حزم)، ومنهم من منعه على الإطلاق (جمه ور الفقهاء) ومنهم من توسط فأجازه في أنواع من القضايا ومنعه في أخرى (الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه)، وما دام الأمر موضع اجتهاد فالترجيح طبقًا للأصول الشرعية أمر وارد، ثم ابتغاء مصلحة المسلمين طبق ضوابطها الشرعية وطبقًا لظروف المجتمع وأحواله أمر وارد أيضًا.

أما ما عدا ذلك من الوظائف فما دام أن للمرأة شرعًا أن تعمل فيما هو حلال لم يرد نص بتحريمه وما دام أن الوظيفة العامة هي نوع من العمل فليس ثمة ما يمنع أن تليها.

وكذا قيام المرأة بالأعمال المهنية: طبيبة، مدرسة، ممرضة، إلى غير ذلك مما قد تحتاجه هي أو يحتاجه المجتمع.



## للحظة مهمة:

نرى ضرورة التنويه بلزوم التفرقة بين أن يكون للإنـسان حق، وبين كـيفـية ستعمال هذا الحق وشروط ذلك والظروف المناسبة لاستعمال هذا الحق، وبالتالي نإذا كانت المجتمعات تتباين ظروفها الاجتماعية، وتختلف تقاليدها، فإنه يكون من لمقبول أن يتدرج استعمال الحقوق طبقًا لأحوال المجتمع وظروف وأن يحاط ستعمال الحق بما يناسب تلك الأحوال، وأهم من ذلك بما لا يؤدى إلى الخروج أو لإخلال بقواعد أخلاقية وردت بها النصوص ويجب الالتزام بها.

ومما يجب أيضًا الإشــارة إليه وبإلحــاح أن المثال الغربي لمعــاملة المرأة ووضعــها لاجتماعي، والاستهانة بحيائها وعرضها. . هذا المثال من هذه النواحي مرفوض جملةً وتفصيلًا، وهو يقوم على فلسفة إباحية تناقض مبادئ الشريعة الغراء رأخلاقها وقيمها، ونحن في مجتمعنا الإسلامي يجب أن تكون المبادئ والأخلاق القيم الإسلامية هي المهيمنة والمعتبرة بكل حـرص وبكل إعزاز وبكل تقدير ومع خشية كاملة لله تبارك وتعالى.

والحمد لله أولا وآخراً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه جمعين.

الإخوان المسلمون شوال ١٤١٤هـ - مارس ١٩٩٤م





| [Y]                                  |
|--------------------------------------|
| مبادرة المرشد العام للإخوان المسلمين |
| حول المبادئ العامة للإصلاح في مصر    |
| ———[مارس ۲۰۰٤م]                      |

## عاشرًا: في مجال المرأة:

إن المرأة هي نصف المجتمع وهي القائمة على تنشئة الأجيال رجالا ونساءً، فلا ريب في استحقاقها أن تكون الجنة تحت أقدامها، وهي مـخلوق طاهر مكرم كرمه الله تعالى كما كـرم الرجل ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي آدُمَ ... ﴾ [الإسراء: ٧٠]، وهي مخلوق عاقل ورشيد، وهي مخاطبة بالخطاب الإلهي فيي القرآن والسنة كخطاب الرجل ومكلفة مثله ومسئوليتها كاملة، فمسئوليتها الجنائية والمدنية كالرجل، وذمتها المالية كاملة، وجميع تصرفاتها المالية صحيحة ونافذة دون الحاجة إلى موافقة زوج أو أب أو أخ أو غيـرهم، ونطاق قوامة الرجـل على زوجته مـحصور في مـسائل المشاركة الزوجية -فقط- وهي قوامة مـودة وتراحم وتشاور في مقابل مسـئوليات يتحملها الزوج . . ولهذا المقام نرى الآتى:

- ١- حق المرأة في المشاركة في انتخابات المجالس النيابية وما هو في مثلها.
- ٢- حن المرأة في تولى عـضوية هذه المجـالس في نطاق مـا يحفظ لهـا عفـتهـا وحياءها وكرامتها.
  - ٣- من حقها تولى الوظائف العامة عدا الإمامة الكبرى وما في حكمها.
    - ٤- القضاء على الأمية المتفشية بين النساء، لاسيما في الريف.
  - ٥- تضمين مناهج التعليم ما يتناسب مع طبيعة المرأة ودورها وحاجتها.
    - ٦- صيانتها في كل مكان: في وسائل الانتقال وفي أماكن العمل.



المسرأة في أوراق حسزب الإخسوان - [القراءة الأولى ليرنامج الحزب (٢٠٠٧م)]

## • الأسرة والمرأة:

المرأة شطر المجــتمع ومــيزان الأســرة (الزوجة والأم وربة المنزل) التي اعــتبــرها الإسلام شقيقة للرجل «النساء شقائق الرجال»... وعلى أهمية الـدور الذي تلعبه المرأة في حقل العمل، إلا أنه يلزم توازن هذا الدور مع الرسالة السامية التي تحملها المرأة في منزلها وبين أبنائها سعيًا لاستقامة وصلاح لبنة المجتمع الأولى.

وتقوم رؤيتنا على المساواة الكاملة في الكرامة الإنسانية بين الرجل والمرأة، وأهمية العمل على الحفاظ على التمايز بينهما في الأدوار الاجتماعية والإنسانية، دون أن يؤثر ذلك على مكانة كل منهما. ودور المرأة في الأسرة قائم على أساس أنها المسئول الأول عن تربية الجيل الجديد. والأسرة في حضارتنا المصرية والعربية والإسلامية هي الوحدة الأساسية للمجتمع. وتقوم نهضة أمتنا على نهضة الأسرة كبنية أساسية. لهذا نرى أهمية تحقيق التوازن في أدوار المرأة، وتفعيل دورها في الأسرة والحياة العامـة. دون أن نفرض عليها واجبات تتعارض مع طبيعتها أو مع دورها في الأسرة. ونرى أن الوظائف الـتي تقـوم بهـا المرأة هي نتـيـجـة توافق مجتمعي قائم على المرجعية الحضارية والإسلامية. والنقاش حول بعض الوظائف، وإمكانية عمل المرأة بهــا (مثل القضاء) يجب أن يكون حالة من الحــوار الاجتماعي والشرعي، للتوصل إلى توافق مجتمعي، تشارك فيه المرأة والرجل بالرأى والقرار. ونحن من جانبنا نرى أن الواجبات المفروضة على رئيس الدولة، وهو له مسئه ليات في الولاية وقيادة الجيش، تعد من الواجبـات التي لا تفرض على المرأة القيام بها، لأنها تتعارض مع طبيعتها وأدوارها الاجتماعية والإنسانية الأخرى.



# أ- المشكلات الاجتماعية للأسرة والمرأة:

تُعانى الأسـرة والمرأة فى المجتمع المصـرى مجموعـة من المشكلات الآخذة فى التنامى فى هذه المرحلة بعضها خاص بالمرأة بصفتـها وبعضها الآخر خاص بالأسرة ولكنها تنعكس أكثر على المرأة، وهى:

- ١- بطالة رب الأسرة وتنعكس هذه على المرأة ظاهرتين؛ ظاهرة الأسر المعيلة -أى تلك التي ترأسها وتنفق عليها امرأة- والتي تتركز في الشرائح الأكثر فقرًا من المجتمع المصرى، كذلك ظاهرة الفئات المعوزة اجتماعياً؛ ويقصد بهم كل من لا يوجد شخص واحد على الأقل أو أسرة يعنى بأمره مثل بعض شرائح فئات -وليس كل-: المسنين والأيتام وأطفال الشوارع والنساء المطلقات، إذا لم يكن له عائل فردًا كان أو أسرة أو له عائل ولكن لا يستطيع أن يعوله. ويتطلب هذا الوضع بحثًا كافيًا وخطة محكمة للتغلب على تلك الأوضاع مما يؤدى في النهاية إلى تفعيل مشاركة المرأة المجتمعية والإنسانية بصورة كافية، بما يسهم في تسير عجلة المجتمع ككل.
- ٢- انتشار ظواهر الزواج السرى والعرفى بين الفتيات والنساء فى المجتمع المصرى بسبب العديد من الظروف الاجتماعية والمعيشية، إلى جانب المشكلات النفسية الناجمة عن تردى العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة، بالإضافة إلى الجهل بالمخاطر المترتبة على الزواج العرفى.
- ٣- الطلاق ويعتبر واحدة من أكثر المشكلات الاجتماعية التي تعانيها المرأة بسبب سوء نظرة المجتمع للمرأة المطلقة بما يفرض عليها الكثير من القيود التي قد تحرمها من الكثير من الحقوق التي تنمتع بها الأرملة، كما يشكل الطلاق سببًا أساسيًا للتفكك الأسرى، وقد بلغت حالات الطلاق نصف حالات الزواج سنويًا تقريبًا منذ عدة سنوات.
- ٤- العنوسة تعتبر أيضًا واحدة من كبريات المشكلات التي تواجهها المرأة في المجتمع.

- العنف الممارس ضد المرأة يعتبر من أكثر الشكلات التى تتعرض لها المرأة خطورة؛ بالنظر إلى أنه قد يؤدى أحيانًا إلى القضاء على المرأة نفسها، وذلك عن طريق القتل الخطأ أو الضرب الذى يفضى إلى الموت.
- ٦- مشكلة ضعف الوعى الاجتماعى فيما يتعلق بقضايا المرأة ودورها الاجتماعى؛
   مما قد يؤدى إلى مشكلات عديدة مثل ضعف الرعاية الأسرية، وبالذات بالنسبة للمرأة العاملة.

# ب- برنامج العمل لحل هذه المشكلات:

١- تبنى حملة توعية إعلامية واجتماعية ودينية تعمل بجميع الوسائل المتاحة على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين فى المجتمع والتعريف بمخاطر الزواج العرفى والسرى، وتحريمه شرعًا، وتصحيح النظرة الاجتماعية السلبية للمرأة، ومعرفة ظلمها والافتئات على حقوقها، على أن تستند تلك الحملة إلى المبادئ والقيم الأخلاقية المستمدة من التعاليم الإسلامية وتقاليد المجتمع المصرى، ولتقوية الوازع الديني لدى المواطن بما يمنعه ذاتيًا من مخالفة تلك الأخلاقيات.

كما تشمل الحملة تخصيص بعض ساعات الدراسة لكى تتم التوعية بذلك سواء كان عن طريق مناهج دراسية ضمن الأنشطة الفرعية في العملية التعليمية أو تخصيص فقرات في الإذاعة المدرسية تستند إلى رؤى اجتماعية واقعية. مع العمل على تطوير الجانب الخاص بدور الدراما التليفزيونية والسينمائية في صدد عرض وعلاج مشكلات المرأة، مع تحسين الصورة التي تعكسها الدراما للمرأة في مصر بعيدًا عن التشويه والتشويش.

- ٢- إشراك القــوى السياسية وجـمعيات حـقوق الإنسان وقوى المجـتمع المدنى فى
   علاج مشكلات المرأة المصرية من خلال تنظيم الفــعاليات المختلفة من مؤتمرات
   وحملات، وتشكيل قواعد المعلومات اللازمة لهذا الأمر.
- ٣- تبنى حزمة من برامج عملية الرعابة الاجتماعية والصحية للمرأة وخاصة الأمهات، من خلال مؤسسات العمل المختلفة المعنية بذلك على المستويين



الحكومي العام والأهلى الخاص، لتحسين أداء الأم وربة الأسرة المصرية وإعانتها على القيام بأدوارها شديدة الأهمية.

- ٤- تجريم كل أشكال المساس بالمرأة سواء كان لفظيًا بالاعتداء على سمعتها كامرأة أو بالتحريض على الزواج العرفى أو الاعتداء المباشر عليها، ووضع التشريعات التي تكفل التعامل مع كل المشكلات التي تواجهها المرأة.
- ٥- تدعيم جهود الجمعيات الأهلية الناشطة في مجال المرأة، وتوجيه أنشطتها إلى علاج مشكلات المرأة، وتوعية المرأة بحقوقها، والوصول إلى الأماكن البعيدة نسيًا عن الخدمات العامة، مثل المناطق النائية وبعض الأوساط الريفية.
- ٦- تكوين مجموعة متخصصة من الصناديق الاجتماعية لمساعدة فشات معوزة بعينها من شرائح المرأة المصرية، مثل المرأة الريفية، والمطلقات، والأرامل.
- ٧- تدعيم التعاون الفني مع الدول والهيئات الإقليميـة والدولية الناشطة في هذا المقام، والاستفادة من البروتوكولات والاتفاقيات الدوليــة الخاصة بالمرأة والمرأة العاملة، والأخـذ منها بما يتـفق مع قيم المجتـمع وأخلاقـياته، وقيم ومـبادئ الشريعـة الإسلاميـة، ومن الأفضل التـعاون مع بلدان جامـعة الدول العـربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في هذا المجال.

# ج- مشكلات المرأة العاملة وعلاجها..

المرأة العاملة تعانى العديد من المشكلات الاجتماعية الخاصة بوضعها كفرد عامل، ومن بين تلك المشكلات:

- ١- عدم كفاية التشريعات الحالية اللازمة لتحسين ظروف عمل المرأة العاملة، مما يؤثر بالسلب على قدرتها على الاستمرار في العمل أو رعاية الأسرة بصورة كافية، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من المشكلات الاجتماعية وغيرها مما ينقص كثيرًا من حقوق المرأة.
- ٢- عدم وجـود التشريعـات التي تحمى حقـوق المرأة الريفية العـاملة في الأنشطة الزراعـية وهو مـا يتمـثل في أن المادة (١٢) من قانون العـمل المصرى تشـمل



حقوق كل العاملين فى الدولة، فيما عدا النساء العاملات فى الزراعة، وهو ما يعنى أن الفلاحة المصرية لا تتمتع بالحماية القانونية ولا التأمينات الاجتماعية والصحية اللازمة.

ومن أجل التغلب على تلك المشكلات يتعين اتخاذ مجموعة من الخطوات، وهي:

- ١- سن التشريعات التى تكفل حقوق المرأة العاملة فى الرعاية الاجتماعية لأسرتها وأطفالها؛ بحيث لا يكون عملها عائقًا لها عن رعاية الأسرة وبما يضمن ألا تؤدى هذه الرعاية إلى انهيار فى أداء المرأة فى عملها.
- ٢- تصحيح أوضاع المرأة الريفية من خلال سن التشريعات التي تضمن لهذه الفئة من النساء حقوقهن الوظيفية والاجتماعية، خاصة أن العديد من النساء الريفيات يقمن برعاية أسر كاملة، والانتقاص من هذه الحقوق سيؤثر بالتالي على أوضاع هذه الأسر.
- ٣- تدعيم الأنشطة الخاصة بالمرأة العاملة في جهود الجمعيات الأهلية الناشطة في مجال حقوق المرأة ومشكلاتها.
- ٤- إلزام القطاع الخاص بتطبيق اللوائح والقوانين التى تنظم عمل المرأة بعيداً عن التعسف الوظيفى الذى يضر بحقوق العاملات، إلى جانب إلزام السلطات للشركات الخاصة بعدم رفض تعيين النساء المتزوجات؛ خشية الدخول معهن فى منازعات إدارية حول الإجازات وغيرها وتأثير التزاماتهن الاجتماعية على كفاءتهن المهنية.

والخلاصة: أننا نؤكد أهمية تفعيل دور المرأة السياسى والمجتمعى، ليتكامل مع دورها الأسرى، حيث بات واضحًا أن المرأة قادرة على القيام بالعديد من المهام التي تناسبها ويحتاجها المجتمع، ولكن هذه الأدوار غير فاعلة بالصورة اللازمة. ويبدو أن الدعوات التي تنادى المرأة بترك دورها الأسرى والتزامها المجتمعى، تحت دعوى التحرر، أدت إلى رد فعل متشدد من المجتمع، يحتاج منا إلى الدعوة للوسطية والاعتدال، حتى تقوم المرأة بمئوليتها نحو أمتها.



- الإسلام وقضايا العصر، د. محمد محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، ٢٠٠٧م.
- الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية، محمد عبد الحكيم خيال ومحمود الجوهري، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، ٢٠٠٤م.
- الإخوان المسلمون.. أحداث صنعت التاريخ، محمود عبد الحليم، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، ٢٠٠٤م.
- الإخوان المسلمون والمجتمع المصرى، محمد شوقى زكى، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ١٩٩٠م.
- أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين، جمعة أمين، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ٢٠٠٥م.
- أوله بات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمية، د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، ١٩٩١م.
- أوراق مؤتمر (تحرير المرأة في الإسلام)، المنعقد في القاهرة في فبراير ٢٠٠٣، دار القلم، ٢٠٠٤م.
  - أيام من حياتي، زينب الغزالي، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ١٩٩٩م.
- تحرير المرأة في عصر البرسالة، عبد الحليم محمد أبو شقة، دار القلم للنشر والتوزيع، ١٩٩٥م.
- تحرير المرأة، قاسم أمين، (سلسلة المواجهة)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣م.
  - تراثنا الفكرى في ميزان الشرع والعقل، محمد الغزالي، دار الشروق، ١٩٩٦م.



- تزوجت مجرمًا، كريمان حمزة، (نشر المؤلفة)، ٢٠٠١م.
- حكايات عن الإخوان، عباس السيسى، دار التوزيع والنشر الإسلامية،
  - الحكومة الدينية، عمر التلمساني، دار الاعتصام، ١٩٨٥م.
    - الحق المر، محمد الغزالي، دار الشروق، ١٩٨٩م.
- الحقوق التعليمية للمرأة من واقع القرآن والسنة، د. منى على السالوس، دار النشر للجامعات، ۲۰۰۲م.
- دستور الوحدة الشقافية بين المسلمين، محمد الغزالي، دار الوفــاء للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨٩م.
- رسالة إلى أختى (ديوان شـعر)، د. مـحيى الديـن زايط، دار التوزيع والنشـر الإسلامية، ٢٠٠٤م.
- زوجة واحدة تكفى.. فكونى لزوجك مثنى وثلاث ورباع، عامر شماخ، دار الصحوة للنشر والتوزيع، ٢٠٠٩م.
- سطور من حياة الداعية المجاهدة زينب الغزالي، بدر محمد بدر، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ٢٠٠٦م.
- سلوكيات وأحكام المرأة في المجتمع المسلم، محمد حسين، دار الدعموة للطبع والنشر والتوزيع، ٢٠٠٥م.
  - السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، محمد الغزالي، دار الشروق.
- شخصية المرأة المسلمة كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة، د. محمد على الهاشمي، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية، ١٤٢٥هـ.
- الشيخ الغزالي كما عرفته، د. يوسف القرضاوي، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٥م.



- طريق الأخت المسلمة (سلسلة نحو جيل مسلم)، الجزء الثالث، محمد عبد الحليم حامد، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ١٩٩٢م.
- العنف الأسرى.. جاهلية العصر ، عامر شماخ ، دار الصحوة للنشر والتوزيع ، ٩٠٠٩م.
  - فتاوي معاصرة، د. يوسف القرضاوي، دار القلم للنشر والتوزيع، ٢٠٠٥م.
    - القرضاوي فقيهًا، عصام تليمة، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ٢٠٠٠م.
- قضايا المرأة.. بين التقاليد الراكدة والوافدة، محمد الغزالي، دار الشروق، ١٩٩٢م.
- قبضايا المرأة والطفل في ضوء السنة النبوية، د. محمد البلتاجي ود. محمد المنسى، دار الهاني للطباعة والنشر والتوزيع، (د.ت).
  - لا تظلموا المرأة، د. محمد كامل الفقى، مكتبة وهبة، ١٩٨٥م.
- مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، ١٩٩٠م.
  - مذكرات الدعوة والداعية، حسن البنا، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ١٩٨٦م.
  - مركز المرأة في الحياة الإسلامية، د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، ٢٠٠٥م.
- المرأة المسلمة في المجتمع المسلم (وثيقة صادرة عن جماعة الإخوان المسلمين عام ١٩٩٤)، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ٢٠٠٥م.
- المرأة المسلمة وتوليها الوظائف العامة.. بين المعارضة والتأييد، إبراهيم هاشم إبراهيم، مكتبة وهبة، ٢٠٠٧م.
- المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله، د. على عبد الحليم متحمود، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩١م.



- المرأة.. بين الموروث والتحديث، د. زينب رضوان، مكتبة الأسرة، ٢٠٠٤م.
  - المرأة في التصور الإسلامي، عبد المتعال الجبرى، مكتبة وهبة، ١٩٩٠م.
- المرأة والأسرة.. بين التغريب والإسلام، السيد عبد الحليم، دار الطباعة والنشر الإسلامية، ٢٠٠٦م.
- من وثائق الإخوان المسلمين المجهولة (الجزء الأول)، جمال البنا، دار الفكر الإسلامي، ٢٠٠٩م.
  - ميثاق الأسرة، محمد حسين، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، ٢٠٠٥م.
- وسائل التربية عند الإخوان المسلمين، د. على عبد الحليم محمود، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٠م.
  - جرائد ومجلات: الدستور المصرية، العربي الناصري، لواء الإسلام.
- مواقع إلكترونية: (إسلام أون لاين، إخوان أون لاين، شبكة نور الإسلام، اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، القرضاوي، المسلم، المستشار، (arabic publications).



# الطهرس

| ببهجا | لموضوع                                                |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ٣     | ىقدمة                                                 |
|       | الباب الأول: الإسلام والمرأة                          |
| ٩     | واقع المرأة قبل مجيء الإسلام                          |
| ٩     | المرأة في الحضارة المصرية القديمة                     |
| ١.    | المرأة في الحضارة اليونانية                           |
| 11    | المرأة في الحضارة الرومانية                           |
| ۱۲    | المرأة في حضارة فارس                                  |
| ۱۲    | المرأة في الحضارة المصينية                            |
| ۱۳    | المرأة في الحضارة البابلية                            |
| ۱۳    | المرأة في الحضارة الهندية                             |
| ١٤    | المرأة عند اليهود                                     |
| ١٥    | المرأة في المسيحية المرأة في المسيحية                 |
| ۱۷    | المرأة العربية قبل مجيء الإسلام                       |
| ۱۹    | المرأة الغربية في الحضارة الحديثة                     |
| 24    | •• التصور الإسلامي للمرأة                             |
| ۲٤    | المرأة في التصور الإسلامي أحد شطري النوع الإنساني     |
| ۲0    | وهي كالرجل تمامًا في التكاليف الدينية                 |
| ۲٥    | وللمرأة المسلمة حقوق مكتسبة قررها الإسلام             |
| ۲۸    | ولها الأهلية الكاملة والشخصية المستقلة                |
| 4 9   | وهبي ذات شخصية قوية                                   |
| ۳.    | وهي بريئة من كونَهآ المسئولة عن عصيان آدم عليه السلام |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |

| ۳. | ولا تقوم الدعوة الإسلامية إلا بجناحيها: الرجل والمرأة                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱ | وهي مـتســاوية مع الرجل في الدم                                          |
| ٣٢ | • أزهى عصور المرأة                                                       |
| ٣٣ | النبى ﷺ أرحم الخلق بالمرأة                                               |
| ٣٤ | المرأة داعية وعالمة وفــقيهة                                             |
| ٣٦ | تحطيم أسطورة الذكر!!                                                     |
| ٣٧ | شجاعة أدبية نادرة                                                        |
| 44 | المرأة الفـدائية                                                         |
| ٤. | عصور زاهرة                                                               |
| ٤٢ | عصور راهره<br>• شبهات يثيرها خصوم الإسلام حول معاملته للمرأة             |
|    | • شبهات يتيرها خصوم الإسلام خول معاملته للمراه                           |
| ٤٢ | ١- الحجاب قيدٌ على تفكير المرأة وحريتها                                  |
| ٤٧ | ٢- الإسلام يمنع المـرأة من العمل                                         |
| ٥. | ٣- الشريعة الإسلامية تشجع ضرب المرأة                                     |
| ٥٣ | ٤ – الطلاق الإسلامي استهانة بشأن المرأة                                  |
| ٥٧ | ٥- التعدد نظام مجحف ينتهك إنسانية المرأة                                 |
| ٦٢ | ٦- حديث (ناقصات عقل ودين) يؤكد تسفيه الإسلام للمرأة                      |
| ٦٥ | ٧- تمييز الرجل على المرأة في الميراث فيه تعسف وظلم لها                   |
| ٦٨ | <ul> <li>٨- المرأة في الإسلام لم تنل حقها في التعليم مثل الرجل</li></ul> |
| ٧٢ | ٩- الإسلام يمنع المرأة من ممارسة حقوقها السياسية                         |
| ٧٦ | ١٠- الإسلام لا يولى المرأة القضاء تــقليلا لشأنها                        |
| ٧٧ | ١١– ختان المرأة المسلمة يمثل انتهاكًا لجسدها                             |
|    | الباب الثاني: الإخوان والمرأة                                            |
| ۸۱ | • توهيـه                                                                 |
|    |                                                                          |
| 11 | نظرة تاريخية                                                             |



| 777                      | الإخوان والمرأة بين هموم الواقع وإشكاليات الخصوم                                                                                                                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٦                       | ٠٠ رؤية الإخوان المسلمين للمرأة                                                                                                                                                           |
| ٨٨                       | دور ریادی                                                                                                                                                                                 |
| ٨٩                       | ٠٠ مكانة المرأة في واقع الجماعة                                                                                                                                                           |
| ٩.                       | أمــثلة من الداخل                                                                                                                                                                         |
| 90                       | شهادة الإعلامية كريمان حمزة                                                                                                                                                               |
| 97                       | • • حسن البنا والمرأة                                                                                                                                                                     |
| 97                       | البنا وقـضايا المرأة                                                                                                                                                                      |
| 99                       | كتابات المرشد حول القضية                                                                                                                                                                  |
| ١                        | جوانب عملية                                                                                                                                                                               |
| ١٠٣                      | ه و قسم للأخوات داخل الحركة                                                                                                                                                               |
| 1 - 9                    | •• وسائل تربيلة الأخت داخل الجماعة                                                                                                                                                        |
| 11.                      | هداف نظام الأســر                                                                                                                                                                         |
| 117                      | برامج وأفكار عملية                                                                                                                                                                        |
| 115                      | غوذج لأحد البرامج العملية                                                                                                                                                                 |
| 110                      |                                                                                                                                                                                           |
| , , , •                  | <ul><li>واجبات الأخت داخل الجماعة</li></ul>                                                                                                                                               |
| 171                      | •• واجبـات الأخت داخل الجمـاعـة                                                                                                                                                           |
|                          | •• واجبـات الأخت داخل الجمـاعـة                                                                                                                                                           |
| 171                      | •• واجبـات الأخت داخل الجمـاعـة                                                                                                                                                           |
| 171                      | •• واجبـات الأخت داخل الجمـاعـة                                                                                                                                                           |
| 171                      | •• واجبات الأخت داخل الجماعة •• أدوار الأخت في مواجهة المحن ١ - الأخوات يتعرض لما يتعرض له الرجال ٢ - ويثبتن في مواطن المحن ٣ - كن عوامل ثبات للرجال                                      |
| 171<br>171<br>170        | ••واجبات الأخت داخل الجماعة •• أدوار الأخت في مواجهة المحن ١ - الأخوات يتعرضن لما يتعرض له الرجال ٢ - ويثبتن في مواطن المحن ٣ - كن عوامل ثبات للرجال ٤ - قمن برعاية الأبناء وإدارة البيوت |
| 171<br>171<br>170<br>17V | ••واجبات الأخت داخل الجماعة •• أدوار الأخت في مواجهة المحن ١ - الأخوات يتعرض لما يتعرض له الرجال ٢ - ويثبتن في مواطن المحن ٣ - كن عوامل ثبات للرجال ٤ - قمن برعاية الأبناء وإدارة البيوت  |
| 171<br>171<br>170<br>17V | ••واجبات الأخت داخل الجماعة •• أدوار الأخت في مواجهة المحن ١- الأخوات يتعرضن لما يتعرض له الرجال ٢- ويثبتن في مواطن المحن ٣- كن عوامل ثبات للرجال ٤- قمن برعاية الأبناء وإدارة البيوت     |

|       | ۲۳۸ المرأة فرض ديني وواجب عصري                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 172   | تعليم المرأة فرض ديني وواجب عصري                                     |
| ۲۳۱   | لا حرج في خروج المرأة للعمل لكن بينها أولى                           |
| 144   | المساواة وحق القوامة وحديث ناقصات عقل ودين                           |
| ۱٤۱   | الحجاب والنقاب وزى الأخوات                                           |
| 124   | التعدد ضرورة لها مبــرراتها وضماناتها                                |
| 1 2 0 | الإخوان والحقوق السياسية للمرأة                                      |
| 127   | الإخوان وكــوتة المرأة                                               |
| ٠٥٠   | •• رموز نسائية أفرزتها الحركة                                        |
| 101   | زينب الغزالي                                                         |
| ١٥٤   | لبيبة أحمد                                                           |
| 100   | نعيمة خطاب                                                           |
| 107   | آمال العشماوي                                                        |
| ۱٥٧   | فاطمة عبيد                                                           |
| ۸٥٨   | أمينة على                                                            |
| 109   | رموز الصحوة وما بعدها                                                |
| 171   | •• مفكران إخوانيان كبيران يناصران المرأة                             |
| 171   | الغزالي: التقاليد البيئية هي التي انتقصت المرأة                      |
| 77    | القرضاوي: المرأة قد تكون أكثر سدادًا من الرجل                        |
| ٧٠.   | • • موسوعة (تحرير المرأة في عصر الرسالة)وثيقة إسلامية للنهوض بالمرأة |
| 171   | •• هل حدث تطور في فكر وواقع الإخوان تجاه المرأة؟                     |
| ۱۷۷   | مقارنة بين القديم والحمديث                                           |
| ۱۷۸   | شهادة الدكتور سعد الدين إبراهيم                                      |
| 1 / 9 | ظواهر جديدة                                                          |
| ۱۸۱   | تطور بطيء لماذا؟!                                                    |

# — الإخوان والمرأة .. بين هموم الواقع واشكاليات الخصوم

| ۱۸۲   | تجارب ناضجة من خارج مصر                 |
|-------|-----------------------------------------|
| ۱۸۲   | نساء حماس                               |
| ۱۸۳   | أكثر انفتاحًا من غيرهن                  |
| ۱۸٤   | مريم صالح نموذجًا                       |
| 771   | •• تحديات تواجه المرأة الإخوانية        |
| ۲۸۱   | تحديات من داخل الجماعة                  |
| ۱۸۹   | تحديات من خارج الجماعة                  |
| 191   | •• خاتمة                                |
|       | •• ملاحق الكتاب                         |
| 190   | ١- أول لائحة لفرقة الأخوات المسلمات     |
| 197   | ٢- المطالب الخمسون (وثيقة في الإصلاح)   |
| 197   | ٣- نشرة إدارية لنواب المناطق            |
| ۲۰.   | ٤- لائحة قسم الأخوات المعدلة            |
| ۲ - ۲ | ٥- رسالة (المرأة المسلمة)               |
| ۲۱۳   | ٦- وثيقة الإخوان حول المرأة (عام ١٩٩٤م) |
| 170   | ٧- مبادرة الإصلاح (عام ٢٠٠٤م)           |
| 277   | ٨- المرأة في أوراق حزب الإخوان          |
| ۱۳۱   | •• المراجع                              |
| ر۳۵   |                                         |



## • • كتب للمؤلف:

- ١- أحمد ياسين... شهيد أيقظ أمن (دار التوزيع والنشر الإسلامين).
- ٢- مذكرات الدكتور عبد العزيز الرئتيسي (دار التوزيع والنشر الإسلاميت).
  - ٣- كيف نجنب أبناءنا مخاطر الإدمان والجنس؟! (دار الفنار).
    - ٤- ٧٠ وصيح في محبح الناس وكسب ودهم (دار الفنار).
- ٥- الإخوان والعنف.. قراءهٔ في فكر وواقع جماعة الإخوان السلمين (دار السعد).
  - ٦- مواقف وطرائف من حياة الدعاة المعاصرين (دار السعد).
    - ٧- احذروا فيروسات السعادة الزوجيية (مؤسسة اقرأ).
    - ٨- الإخوان والأقباط.. من يطمئن من ١٤ (مكتب وهبت).
      - ٩- أبشروا.. فإن مع العسريسرا (دار الفنار).
  - ١٠- أقهوال وتصريحهات قهاده الغرب ضد الإسلام (مؤسسة اقرأ).

    - ١١- بيوت سعيدة.. قصص زواج ناجح (مؤسسة اقرأ).
  - ١٢- علمني أبي (مذكرات طفل) (دار الصحوة).
- ١٣- زوجة واحده تكفى.. فكونى لزوجك مثنى وثلاث ورياع (دار الصحوة).
  - ١٤- ارفع رأسك يا أخي (مكتبة وهبة).
  - ١٥- العنف الأسرى.. جاهلية العصر (دار الصحوة).

## هذا الكناب

تتعرض جماعة الإخوان المسلمين لهجوم شديد من جانب خصومها حيال موقفها من المرأة .. فالخصوم يرون الجماعة ظالمة للمرأة، غافلة عن حقوقها ، يضعونها - أي الإخوان - خلف الرجل، كأنها خادمته، أو كأنها كائنٌ أقل في الرتبة والدرجة.

والإخوان - من جانبهم - يتهمون هؤلاء الخصوم بالطعن في الإسلام وغمز الشريعة، مؤكدين أن الإسلام هو المقصود من هذا التشويش وليس الإخوان، ويقولون: إنها جُعل الإخوان هدفًا لسهام هؤلاء الخصوم تفاديًا للهجوم المباشر على الإسلام.

وفي هذا الكتاب عرضٌ لآراء الطرفين: الإخوان وخصومهم، وفيه أيضًا بابٌ حول (الإسلام والمرأة)، جعله المؤلف ميزانًا يقيس به الآراء التي وردت فيها تلاه من فصول.

نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الزلل، وأن يبصرنا بالصواب . فهو الهادي إلى سواء السبيل.

I.S.B.N: 978-977-316-334-8



# دار النشر للجامعات

ص.ب (۱۳۰ محمد فرید) القاهرهٔ ۱۱۵۱۸ تلیفون:۲۹۳۲-۲۰۵۳ - ۲۹۳۴۷۹۳۳ تلیفاکس: E-mail.darannshr@link.net